# المؤصلة إلى المؤلفة ا

# يحقوق الطبع محفوظة الأولى محتوم المحابقة الأولى محتوم المحابقة الأولى محتوم المحابقة الأولى محتوم المحابقة المحابقة المحابقة المحابقة المحتوم ومحقوقة ومحقومة ومحقومة ومحقومة ومحقومة المحتوم المحتوم



مَيْتُ بَالْمُلِينَةِ الْمِثْلِينَةِ الْمِثْلِينَةِ الْمِثْلِينَةِ الْمِثْلِينَةِ الْمِثْلِينَةِ الْمِثْلِينَة المؤسسة الد المؤسسة الد المؤسسة الد

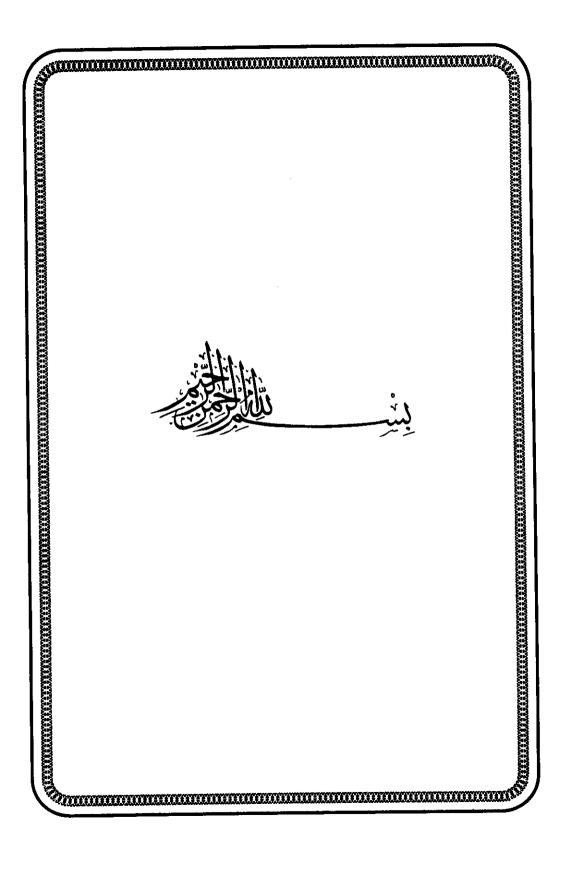

# [الكتاب الرابع] كتابُ الزكاةِ

الزكاةُ لغةً مشتركةٌ بينَ النماءِ والطهارةِ، وتطلقُ على الصدقةِ الواجبةِ والمندوبةِ، والنفقةِ والعفوِ والحقِّ، وهي أحدُ أركانِ الإسلامِ الخمسةُ بإجماعِ الأمةِ، وبما عُلِمَ منْ ضرورةِ الدينِ. واختُلِفَ في أي سنةٍ فُرضَتْ، فقالَ الأكثرُ: إنَّها فُرضتْ في السنةِ الثانيةِ منَ الهجرةِ قبلَ فرضِ رمضانَ. ويأتي بيانُ متى فُرِضَ في بابهِ.

# (الإمام أو نائبه يتولَّى قبض الزكاة)

- ١ / ٢٦ - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ انْ اللّهَ قَدِ انْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ ، فَتُرَدُّ في فُقَرَاتِهِمْ \* مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللّفَظُ لِلْبُخَارِيُ (١). [صحيح]

(عنِ ابنِ عباسِ أنَّ النبيُ ﷺ بعثَ معاذاً إلى اليمنِ فنكرَ الحديثَ وفيهِ: إنَّ اللَّهَ قدِ افترضَ عليهِمْ صعدةً في اموالهم تُؤْخَذُ منْ اغنيائِهم فتردُّ في فقرائِهم. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريُّ). كانَ بعثهُ ﷺ لمعاذِ إلى اليمنِ سنةِ عشرِ قبل حجِّ النبي ﷺ كما ذكره البخاري في أواخر المغازي. وقيل: كان آخر سنة تسع عند مُنْصَرَفِهِ ﷺ منْ غزوةِ تبوكٍ. وقيلَ: سنةَ ثمانٍ بعدَ الفتح، وبقي فيه إلى خلافةِ أبي بكرٍ.

والحديثُ في البخاريِّ ولفظهُ: "عنِ ابنِ عباسٍ أنهُ ﴿ لَمَّا بعثَ معاذاً إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٥٨)، ومسلم (۱۹/۲۹). قلت: وأخرجه أبو داود (۱۵۸٤)، والترمذي (۲۲۵)، والنسائي (۲/۵ ـ ٤ رقم ۲٤٣٥)، وابن ماجه (۱۷۸۳).

اليمنِ قالَ لهُ: إنكَ تَقْدُمُ على قوم أهلِ كتابٍ فليكنْ أولُ ما تدعوهم إليهِ عبادةَ اللَّهِ، فإذا عرفُوا اللَّهَ فأخبرهم أنَّ اللَّهَ قَدْ فرضَ عليهمْ خمسَ صلواتٍ في يومهم وليلتِهم، فإذا فعلُوا فأخبرهم أنَّ اللَّهَ قدْ فرضَ عليهمُ الزكاةَ في أموالِهم تُؤخَذُ مِنْ أغنيائِهم وتُرَدُّ في فقرائِهم، فإذا أطاعُوكَ فخذْ منهم وتَوَقَّ كرائمَ أموالِ الناسِ».

واستُدِلَّ بقولِه: تؤخذُ منْ أموالِهم، أنَّ الإمامَ هوَ الذي يتولَّى قبض الزكاةِ وصرفَها إما بنفسهِ أو بنائبهِ، فمنِ امتنعَ منْها أُخِذَتْ منْهُ قهراً. وقدْ بيَّنَ ﷺ المرادَ منْ ذلكَ ببعثِه السعاة. واستُدلَّ بقوله: تردُّ على فقرائِهم، أنهُ يكفي إخراجُ الزكاةِ في صنفٍ واحدٍ، وقيلَ: يحتملُ أنهُ خصَّ الفقراءَ لكونِهم الغالبَ في ذلكَ، فلا دليلَ على ما ذُكِرَ. ولعله أريدَ بالفقيرِ مَنْ يحلُّ إليهِ الصرفُ فيدخلُ المسكينُ عندَ من يقولُ إنَّ المسكينَ أعلى حالًا منَ الفقيرِ، ومَنْ قالَ بالعكسِ فالأمرُ واضحٌ.

### كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة

٧/ ٣٣٥ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَلَيْ كُتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُه: لَفِي كُلِّ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، في كُلِّ خَمْسٍ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْنَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابُنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتاً وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَابُنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتاً وَثَلاثِينَ إِلَى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ اللهِ سَعِينَ أَلِى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا وَالْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَةً وَسِتِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا وَعَلَوقَتَا اللهِ تسعين الى عشرينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانٍ طَرُوقَتَا وَلَوقَتَا الْبُونِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانٍ طَرُوقَتَا الْجُمَلِ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلُّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ، وفي كُلِّ خَمْسِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا.

وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَاثِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ

شَاةً. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُخْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُحْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ: في مِاتَتَيْ دِرْهَم رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ الإِبلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ الإِبلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ وَقَنْدَهُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةُ، الْوَقِيَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُغْطِيهِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةُ، وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، وَيَعْظِيهِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، وَيَادَهُ الْجُخَويُ وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَعِنْدَهُ الْجُذَعَةُ وَالْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَيْنِ»، رَواهُ الْبُخَارِيُّ (١٠). [صحيح]

(وعن انس (٢) أنّ أبا بكو الصديق الله كتب له) لما وجّهه إلى البحرينِ عاملًا (هذه فريضة الصدقة) أي: نسخة فريضة الصدقة، حذف المضاف للعلم به، وفيه جوازُ إطلاقِ الصدقة على الزكاة خلافاً لمنْ منع ذلك. واعلمُ أنّ في البخاري تصديرَ الكتابِ هذا ببسم اللّهِ الرحمنِ الرحيم، (التي فرضَها رسولُ اللّهِ على المسلمينَ) فيهِ دلالةٌ على أنّ الحديث مرفوعٌ، والمرادُ بفرضِها قدرُها، لأنّ وجوبَها ثابتٌ بنص القرآنِ كما يدلُّ لهُ قولُه: (والتي أمن اللّه بها رسولَه) أي: أنّه أمرَهُ تعالى بتقديرِ أنواعِها وأجناسِها، والقدرُ المخرجُ منها كما بيّنهُ التفصيلُ بقوله: (في كلّ أربع وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها (في كلّ خمس شاةً)، [فيه] تعيينُ إخراجِ الغنمِ في مثلِ ذلك، وهو قولُ مالك(٤)، وأحمدُ في في مثلِ ذلك، وهو قولُ مالك(٤)، وأحمدُ في فلو أخرجَ بعيراً لم

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (١٤٥٤).

قلت: وأخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (١٨/٥ ـ ٢٣ رقم ٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ابن عباس)، والصواب ما أثبتناه من الصحيح والسنن.

<sup>(</sup>٣) ني (ب): انيهما).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأثمة مالك»، لأبي بكر بن حسن الكشناوي (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (المغنى) (٢/ ٤٣٨).

يجزِهِ، وقالَ الجمهورُ: يجزيهِ، قالُوا: لأنَّ الأصل أنْ تجبَ منْ جنس المالِ، وإنَّما عدلَ عنهُ رِفقاً بالمالكِ فإذا رجعَ باختيارهِ إلى الأصلِ أجزأهُ، فإنْ كانتْ قيمةُ البعيرِ الذي يخرجُه دونَ قيمةِ الأربعِ الشياهِ ففيهِ خلافٌ عندَ الشافعيةِ وغيرِهم.

قالَ المصنفُ في الفتح(١): والأقيسُ أنْ لا يجزئ، ([فإذا](١) بلغث) أي: الإبلُ (خمساً وعشرينَ إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضِ انثَى) زادهُ تأكيداً وإلَّا فقدْ عُلِمَتْ، والمخَاضُ بفتح الميم، وتخفيفِ المعجمةِ، آخرُه معجمةٌ، وهي منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الأُولَى ودخلَ في الثانيةِ إلى آخرِها، سمِّي بذلكَ ذَكَراً كانَ أو أنْتَى لأنَّ أمَّهُ منَ المخاضِ أي: الحواملِ، لا واحدَ لهُ منْ لفظهِ، والماخضُ الحاملُ التي دخلَ وقتُ حملِها وإنْ لمْ تحملْ، وضميرُ «فيها» للإبلِ التي بلغتْ خمساً وعشرينَ، فإنَّها تجبُ فيها بنتُ مخاضٍ منْ حينَ تبلغُ عدَّتُها خمساً وعشرينَ إلى أن تنتهيَ إلى خمسِ وثلاثين، وبهذَا قالَ الجمهورُ، ورُوِيَ عن عليٌّ (٣) عَلِيَّ اللَّهِ «أنهُ يجبُ في الخمسِ والعشرينَ خمسُ شياهِ» لحديثٍ مرفوع وردَ بذلكَ، وحديثٍ موقوفٍ عنْ عليٌّ عليٌّ ، ولكنَّ المرفوعَ ضعيفٌ والموقوف ليسَ بحجةٍ، فلذا لم يقلْ بهِ الجمهورُ، (فإنْ لم تكنْ) أي: توجدُ (فابنُ لبونِ نكرٍ) هوَ منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الثانيةَ ودخلَ في الثالثةِ إلى تمامِها، سمِّيَ بذلكَ لأنَّ أمَّهُ ذاتُ لبن ويقالُ: بنتُ اللبونِ للأنثى، وإنَّما زادَ قولَه: «ذكرِ» معَ قولِه ابنُ لبونٍ للتأكيدِ كماً عَرفْتَ، (فإذا بلغث) أي: الإبلُ (ستاً وثلاثينَ إلى خمسٍ واربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ انثَى، فإذَا بلغت ستاً واربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقَّةٌ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وتشديدِ القافِ وهي منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الثالثةَ ودخلَ في الرابعةِ إلى تمامِها ويقالُ: للذكرِ حِقٌّ، شُمِّيَتْ بذلكَ لاستحقاقِها أنْ يحملَ عليها، ويركبَها الفحلُ، ولذلكَ قالَ: (طَروقَة الجملِ) بفتح أولِه، أي: [مطروقتهُ](؛)، فعولةٌ بمعنَى مفعولةٌ،

<sup>(1) (1/9/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿فَإِنَّ ، وَهُو خَلَافٌ مَا فِي الصَّحِيحِ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٢٢) وموسوعة فقه علي للقلعجي ص ٢٩٩ ـ ٣٠١.
 وقال ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣١٩): «أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً وإسناد المرفوع ضعيف».

 <sup>(</sup>٤) في (أ): المطروقة وهي.

والمرادُ منْ شأنُها أنْ تقبلَ ذلكَ وإنْ لم يطرقُها (فإذَا بلغتُ) [أي] (١): الإبلُ (واحدةً وستينَ إلى خمسِ وسبعينَ ففيها جَذَعةً) بفتح الجيمِ والذالِ المعجمةِ، وهي التي أتتُ عليها أربعُ سنينَ ودخلتُ في الخامسةِ، (فإذَا بلغتُ) أي: الإبلُ (ستا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها بنتا لبونٍ) تقدمَ بيانُه. (فإذَا بلغتُ) أي: الإبلُ (احدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقتانِ طروقتا الجملِ) تقدمَ بيانهُ. (فإذَا زائتُ) أي: الإبلُ (على عشرينَ ومائةٍ) أي: واحدةً فصاعداً كما هوَ قول الجمهورِ، ويدلُّ لهُ كتابُ عمرَ وَهِ اللهُ الذَا كانتُ إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعاً وعشرينَ ومائةً». ومقتضاهُ أنَّ ما زادَ على ذلكَ أذكاته إنه بنا لبونٍ وحقةً، فإذا بلغتُ مائةً وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ وحقتانِ. [وعند] (٢) أبي حنيفةً إذا زادتُ على عشرينَ ومائةٍ رجعتُ إلى فريضةِ الغنمِ فيكونُ في كلِّ خمس وعشرينَ ومائةٍ ثلاثُ بناتٍ لبونٍ وشأةً.

قلت: والحديثُ إنَّما ذكرَ فيهِ حكمُ كلِّ أربعينَ وخمسينَ، فمعَ بلوغِها إحدى وعشرينَ ومائةٍ يلزمُ ثلاثُ بناتٍ لبونٍ عنْ كلِّ أربعينَ بنتِ لبونٍ، ولمْ يبيِّنْ فيهِ الحكمَ في الخمسِ والعشرينَ ونحوِها، فيحتملُ ما قالهُ أبو حنيفةَ، ويحتملُ أنها وقصٌ (٥) حتَّى تبلغَ مائةً وثلاثينَ كما قدَّمناهُ، واللَّهُ أعلمُ.

(فَفَي كُلُّ أَرْبِعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفَي كُلُّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ، وَمَنْ لَم يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبِعُ مَنَ الإِبِلِ فَلْيِسَ فَيِهَا صِنْقَةٌ إِلَّا أَنْ يِشَاءَ رَبُّهَا) أي: أَنْ يَخْرِجَ [عنها](٢) نَفَلًا منهُ وإلَّا

<sup>(</sup>٢) نى (ب): قاؤنَّ ذكاته».

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) ني (ب): الوعن!.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (٢/ ١٥١)، و«الهداية» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، وهو مشتق من قولهم: «رجل أوقص» إذا كان قصير العنق.

واصطلاحاً: يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة. والشنق مثله. وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم، والشنق: في الإبل خاصة.

انظر: «معجم مقاييس اللغة، المغرب، مختار الصّحاح، والمصباح، مادة «وقص»، «تهذيب الأسماء» (١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب): امنها).

فلا واجبَ عليهِ، فهوَ استثناءٌ منقطعٌ ذُكِرَ لدفع توهُّمِ نشأَ منْ قوله: فليسَ فيها صدقةً، أنَّ المنفيَ مطلقُ الصدقةِ لاحتمالِ اللفظِ لهُ وإنَّ كانَ غيرَ مقصودٍ.

فهذهِ صدقةُ الإبل الواجبةِ فصِّلتْ في هذا الحديثِ الجليل. وظاهرُهُ وجوبُ أعيانِ ما ذكرَ إِلَّا أَنهُ سَيأتي قريباً أنَّ مَنْ لمْ يجدِ العينَ الواجبةَ أَجزأهُ غيرُها. وأما زكاةُ الغنم فقد بيَّنَها قولُه: (وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها) بدلٌ من صدقةِ الغنم بإعادةِ العاَملِ، وهوَ خبرٌ مقدَّمٌ، والسائمةُ منَ الغنم الراعيةُ غيرُ المعلوفةِ.

واعلمُ أنهُ أَفَادَ مفهومُ السُّومِ أنهُ شرطٌ في وجوبِ زكاةِ الغنم، وقالَ بهِ الجمهورُ، وقالَ مالكُ (١) وربيعةُ: لا يشترطُ.

وقالَ داودُ (٢): يُشْتَرُطُ في الغنم لهذا الحديثِ، قَلْنا: وفي الإبلِ ما أخرجهُ أبو داودَ (٣)، والنسائيُ (٤) منْ حديثِ بَهْزِ بنِ حكيمِ بلفظِ: «في كلِّ سائمةٍ إبلَّ» وسيأتى<sup>(ە)</sup>.

نعم البقرُ لم يأتِ فيها ذكرُ السُّوم وإنما قاسُوها على الإبل والغنم، (إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرينَ ومائةِ شاقٍ) بالجرِّ تمييزُ مائةٍ، والشاةُ تعمُّ الذكرَ وَالأنثَى والضأنَ والمعزَ، (شاةً) مبتدأً خبرُه ما تقدَّمَ منْ قولِه في صدقةِ الغنم، فإنَّ في الأربعينَ شاةً إلى عشرينَ ومائةٍ، (فإذا زائث على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيهَا شاتان، فإذا زادتْ على مائتين إلى ثلثمائةِ ففيها ثلاثُ شياهِ، فإذَا زادتْ على ثلثمائةِ ففي كلُّ ماثةٍ شاةً)، ظاهرُه [أنَّها](١) لا تجبُ الشاةُ الرابعةُ حتَّى تفيَ أربعمائةٍ وهوَ قولُ الجمهورِ(٧)، وفي روايةٍ عنْ أحمد (٨)، وبعض الكوفيينَ إذا زادتْ على ثلثمائة واحدةٌ وجبتِ الأربعُ، (فإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصةَ عن أربعينَ شاةٍ شاةً [واحدةً](١) فليسَ فيها صدقة) واجبة (إلا أنْ يشاءَ ربُّها) إخراجُ صدقةٍ نفلًا كما سلف، (ولا يُجْمَعُ) بالبناءِ للمفعولِ (بينَ متفرِّقِ ولا يفرِّقُ)، مثلَه مشدَّدُ الراءِ (بينَ

انظر: اقوانين الأحكام الشرعية؛ (ص١٢٥).

انظر: «المحلِّي» (٦/ ٤٥). في «السنن» (١٥٧٥). **(٢)** 

نَّيُ ﴿السَّنَ ﴾ (١٥ ـ ١٧ رقم ٢٤٤٤)، وهو حديث حاسن. .قـ (٦/ ٥٦٧) مز, كتابنا هذا. (٦) في (أ): ﴿أَنْمُالِـ (٥) رقم (٦/ ٥٦٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابدایة المجتهد؛ (٢/ ٩٥) بتحقیقنا.

انظر: «المغنى» لابن قدامة (٢/٤٦٣). (٩) زيادة من (ب).

مجتمع خشية الصدقة) مفعولٌ لهُ. والجمعُ بينَ المفترقِ صورتُه أَنْ يكونَ ثلاثةَ نفرٍ مثلًا ولكلِّ واحدٍ أَربعونَ شاةً، وقد وجبَ على كلِّ واحدٍ منْهمُ الصدقةُ، فإذا وصلَ إليهمُ المصدقُ جمعُوها ليكونَ عليهمْ فيها شاةٌ واحدة فَنُهُوا عن ذلك. وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيكونُ عليهما فيها ثلاثُ شياو؛ فإذا وصلَ إليهما المصدقُ فرَّقا غنَمَهما فلمْ يكنْ على كلِّ واحدٍ منهما سوى شاةٍ واحدةٍ فَنُهُوا عنْ ذلكَ.

قالَ ابنُ الأثيرِ: هذا الذي سمعتُه في ذلكَ. وقالَ الخطابيُّ: قالَ الشافعيُّ: الخطابُ في هذا للمصدقِ ولربِّ المالِ، قالَ: والخشيةُ خشيتانِ: خشيةُ الساعي أنْ تقلُّ الصدقةُ، وخشيةُ ربِّ المالِ أنْ يقلُّ مالُه، فأمرَ كلُّ واحدٍ منْهما أنْ لا يحدِثَ في المالِ شيئاً منَ الجمع والتفريقِ خشيةَ الصدقةِ، (وما كانَ منْ خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما) والتراجعُ بينَ الخليطينِ أنْ يكونَ لأحدِهما مثلًا أربعونَ بقرةً، وللآخرَ ثلاثونَ بقرةً، ومالُهما مشتركً، فيأخذُ الساعي عن الأربعينَ مسنَّة، وعن الثلاثينَ تبيعاً، فيرجعُ باذلُ المسنَّةِ بثلاثةِ أسباعِها على خليطه، وباذلُ التبيع بأربعةِ أسباعهِ على خليطهِ، لأنَّ كلُّ واحدٍ منَ [السنينِ](١) واجبٌ على الشيوع كأنَّ المالَ ملكُ واحدٍ. وفي قولهِ: (بالسويةِ) دليلٌ على أنَّ الساعي إذا ظلمَ أحدَهما فأخذَ منه زيادةً على فرضِهِ، فإنهُ لا يرجعُ بها علَى شريكهِ، وإنَّما يغرمُ لهُ قيمةُ ما يخصُّهُ منَ الواجبِ دونَ [الزيادةِ، كذًا في الشرحِ. ولَو قيلَ مثلًا: إنهُ يدلُّ أنَّهما يتساويان في الحقِّ والظلم لِما بَعُدَ الحديثُ عنْ إِفاَدةِ](٢) ذلكَ. (ولا يُخْرَجُ) مبنيٌّ للمجهولِ (في الصدقةِ هَرِمةٌ) بفتح الهاءِ، وكسرِ الراءِ، الكبيرةُ التي سقطتْ أسنانُها، (ولا ذاتُ عَوارٍ) بفتح العينِ المهَملةِ وضمُّها، وقيلَ: بالفتح معيبةُ العينِ، وبالضمِّ [عوراءُ](٣) العينِ، ويدَخلُ في ذلكَ المرضُ، والأَوْلَى أَنْ تكوَنَ مفتوحةً لتشملَ ذاتَ العيبِ فيدخلُ مَا أَفَادَهُ حديثُ أبي داودَ: «لا تُعْطَى الهرمةُ، ولا الدرنةُ، ولا المريضةُ؛ ولا [الشرَط](٤) اللَّهيمةُ ولكنْ منْ وسطِ أموالِكم؛ فإنَّ اللَّهَ لم يسألْكم خيرَهُ ولا أمَركم بشرِّه"، انتهَى.

(١) في (أ): «الشيئين».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): اعورا.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب): «الشرطاء». وما أثبتناه من «النهاية» (٢/٢٠٤).

والدرنةُ الجرباءُ منَ الدرنِ الوسخ، والشرطاءُ اللئيمةُ هي أرذلُ المال، وقيلَ: صغارُه [وشرارُه](١)، قالُه في النهَايةِ(٢). (ولا تيسٌ إلَّا أَنْ يشاءَ المصدقُ)، اختُلفَ في ضبطهِ فالأكثرُ على أنهُ بالتشديد، وأصلُه المتصدِّقُ أدغمتِ التاءُ بعدَ قَلْبِهَا صَادًا وَالْمَرَادُ بِهِ الْمَالَكُ، وَالْاسْتَثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَى الْآخْرِ، وَهُوَ الْتَيْسُ، وَذَلْكَ أنهُ إذا لم يكن معداً للإنزاءِ فهوَ منَ الخيارِ، وللمالكِ أنْ يخرِجَ الأفضلَ، ويحتملُ ردُّهُ إلى الجميع، ويفيدُ أنَّ للمالكِ إخراجَ الهرمةِ وذاتِ العوارِ إذا كانتْ سمينةً قيمتُها أكثرُ منَ الوسطِ الواجبِ. وفي هذا خلافٌ بينَ المفرِّعينِ، وقيلَ: إنَّ ضبطَهُ بالتخفيفِ والمرادُ بهِ الساعي فيدلُّ على أنَّ لهُ الاجتهادَ في نظرِ الأصلح للفقراءِ، وأنهُ كَالْوَكِيلِ فَتُقَيَّدُ مشيئتُه بالمصلحةِ فيعودُ الاستثناءُ إلى الجميع على هذًا، وهذَا إذا كانتِ الغنمُ مختلفةً، فلو كانتُ معيبةً كلُّها أو تيوساً أجزاًهُ إخراجُ واحدةٍ، وعنِ المالكيةِ يشتري شاةً مُجْزئَةً عملًا بظاهرِ الحديثِ، وهذهِ زكاةُ الغنم وتقدَّمتْ زكاةُ الإبلِ وتأتي زكاةُ البقرِ. وأما الفضةُ فقدْ أفادَ الواجبَ منها قولُه: (وَفِي الرِقةِ) بكسر الراءِ وتخفيفِ القافِ، وهي الفضةُ الخالصةُ ([في ماثتي درهم](") ربعُ العشرِ) أي يجبُ إخراجُ ربع عُشْرها زكاةً، ويأتي النصُّ على الذهب، (فإنْ لم تكنْ) أي: الفضةُ (إلا تسعينَ) دِرْهماً (ومائةَ فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أَنْ يشاءَ ربُّها) كما عرفتَ، وفي قولِه: تسعينَ ومائةً ما يوهمُ أنَّها إذا زادتْ على التسعينَ والمائةِ قبلَ بلوغ الماثتينِ أنَّ فِيْها صدقةً وليسَ كذلكَ، بلُ إنَّما ذكرَهُ لأنهُ آخرُ عقدٍ قبلَ المائة، والحسابُ إذا جاوزَ الآحادَ كانَ تركيبهُ بالعقودِ كالعشراتِ والمثينَ والألوفِ فذكرَ التسعينَ لذلكَ ثمَّ ذكرَ حكماً منْ أحكام زكاةِ الإبلِ قدْ أشرْنا إلى أنهُ يأتي بقولهِ: (ومَنْ بلغت عندَهُ منَ الإبلِ(') صعقة الجذَعةِ). وقدْ عرفتَ في صدرِ الحديثِ العدةَ التي تجبُ فيها الجذعةُ (وليستْ عندَهُ جذعة) أي: في ملكهِ، (وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ) عوضاً عن الجذعةِ (ويجعلُ معَها) أي: توفيةً لها

<sup>(</sup>١) في (أ): «وأشراره». وما أثبتناه موافق (ب) ولما في «النهاية» (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) في أغريب الحديث؛ لابن الأثير (٢/٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) لعل الفاعل ضمير يعود إلى صدقة المال، وصدقة في الحديث مفعول.

(شاتينِ إن استيسرتًا لهُ أو عشرينَ بِرهماً) إذا لم [يتيسر] (١) لهُ الشاتان. وفي الحديثِ دليلٌ أنَّ هذَا القدْرَ هوَ جبرُ التفاوتِ ما بينَ الجَدْعةِ والحقَّةِ. (ومَنْ بلغث عندَهُ صدقةُ الجِقّةِ) التي عرفتَ قدْرَها (وليستْ عندَه الجِقّةُ وعندَه الجِنعةُ فإنها تُقْبَلُ منهُ الجِنعةُ وإنْ كانتْ زائدةً على ما يلزمُه فلا يكلَّفُ تحصيلُ ما ليسَ عندَه (ويعطيهِ المصدقُ) مقابلَ ما زادَ عندَهُ (عشرينَ بِرْهَما أو شاتينِ) كما سلفَ في عكسه (رواهُ البخاريُّ). وقد اختُلِفَ في قدْر التفاوتِ في سائرِ الأسنانِ، فذهبَ الشافعيُّ إلى أنَّ التفاوتَ بينَ كلَّ سنينَ كما ذُكرَ [في الحديث] (١)، وذهبَ الهادويةُ إلى أنَّ الواجبَ هوَ زيادةُ فضل كلِّ سنينَ كما ذُكرَ [في الحديث] (١)، وذهبَ الهادويةُ إلى أنَّ الواجبَ هوَ زيادةُ فضل بدليلِ أنهُ وردَ في روايةِ عشرةِ دراهمَ أو شاةٍ وَمَا [ذلك] (١) إلَّا أنَّ التقويم يختلفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ فيجبُ الرجوعُ إلى التقويم. وقدْ أشارَ البخاريُّ إلى ذلكَ، باختلافِ الزمانِ والمكانِ فيجبُ الرجوعُ إلى التقويم. وقدْ أشارَ البخاريُّ إلى ذلكَ، فإنهُ أوردَ حديثُ أبي بكرٍ في بابٍ أخْذِ العَرُوضِ منَ الزكاةِ وذكرَ في ذلكَ قولَ معاذِ المنارِ اليمنِ: «ائتوني بعرضِ (١) ثيابِكم خميص أو لبيسِ في الصدقةِ مكانَ الشعيرِ والذرةِ أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد ﷺ بالمدينةِ»، ويأتي استيفاءُ ذلك.

### (زكاة البقر ونصابها)

﴿ ٢٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تتيسر». (۲) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٣) في (أ): (ذاك).
 (٤) كما في صحيح البخاري (٣/ ٢١١) باب ٣٣ مع الفتح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠)، وأبو داود (١٥٧٨)، والترمذي (٦٢٣) والنسائي (٥/ ٢٥ ـ ٢٦) و(٥/ ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣).

<sup>\*</sup> قال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروى بعضُهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي واثل عن مسروق أنَّ النبي ﷺ بعثَ معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح» اه.

<sup>(</sup>٦) في «الإحسان» (١١/ ٢٤٤ رقم ٤٨٨٦). رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى فمن رجال مسلم، وهو صدوق يخطئ، وقد توبع عليه.

<sup>(</sup>٧) في «المستدرك» (١/ ٣٩٨)، ووافقه الذهبي.

(وعن معاذِ بنِ جبلَ النبي المنبي الأمرين، فامرة أن يلخدَ من كلّ اللائينَ بقرة تبيعاً و تبيعة ). فيه أنه مخيَّرٌ بينَ الأمرينِ، والتبيعُ ذو الحولِ ذَكراً كانَ أو أَنْنَى، (ومن كلّ أربعينَ مُسَنة)، وهي ذاتُ الحولينِ (ومن كلّ حالم بيناراً) أي: محتلِم. وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (۱). والمرادُ به الجزية ممن لم يُسلم، (أو عَلْله) بفتح العينِ المهملة، وسكونِ الدالِ المهملة، (مُعافِرياً) نسبة إلى معافر [بزنة] (۱) مساجد حيَّ في اليمنِ إليهم تنسبُ الثيابُ المعافرية، يقالُ: ثوبٌ معافري (رواهُ الخمسة، واللفظ الاحمد، وحسنة الترمذي واشارَ إلى الختلافِ في وصله)، لفظ الترمذي بعد إخراجه (۱): ورَوى بعضُهم هذا الحديث عنِ الأعمشِ عن أبي وائلِ عن مسروقِ: «أنَّ النبيَ عني بعث معاذاً إلى اليمنِ فأمرة أنْ يأخذَه قالَ: وهذا أصحُّ، أي: من روايتهِ عن مسروقِ عن معاذٍ عن النبي عني (وصحَّحهُ اعتُرضَتُ النَّ مسروقاً لم بلقَ معاذاً، وأجيبَ عنه بأنَّ مسروقاً همدانيُ النسبِ منْ وادعة يمانيُ الدارِ. وقد كان في أيامٍ معاذٍ باليمنِ، فاللقاءُ ممكن بينَهما، فهوَ مدكم باتصالهِ على رأى الجمهورِ.

قلتُ: وكانَ رأيُ الترمذيِّ رأيَ البخاريِّ أنهُ لا بدَّ منْ تحقُّق اللقاءِ.

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٦٨٤١) والطيالسي رقم (٥٦٧) والدارمي (١٠٢/١) وابن الجارود رقم (٣٤٣) والدارقطني (٢/ ١٠٢) والبيهقي (٤/ ٩٨) و(٩/ ١٩٣) من طرق...

<sup>•</sup> ثم للحديث شاهد من حديث ابن مسعود، يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه، أن النبي على قال: ففي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، أخرجه الترمذي (٣/٣) رقم ٢٢٢) وابن ماجه (٥/١٥ رقم ١٨٠٤) وابن الجارود رقم (٣٤٤) والبيهقي (٩٩/٤) وأحمد (١/١١) وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله. قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم.

والخلاصة: أن حديث معاذ صحيح بطرقه وهذا الشاهد، والله أعلم.

انظر تخريجنا للحديث في «بداية المجتهد» (٢/ ٩٢ \_ ٩٤). (١) في «السنز» (١٥٧٦). (٢) في (أ): «زنة».

<sup>(</sup>٣) في االسنن، (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿لأنها اعترضت رواية الاتصال﴾.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في البقر، وأنَّ نصابَها ما ذُكِرَ، وهوَ مُجْمَعٌ [عليهِ في](١) الأمرينِ. وقالَ ابنُ عبد البرِّ(٢): لا خلاف بينَ العلماءِ أنَّ السنةَ في زكاةِ البقر على ما في حديثِ معاذٍ، وأنهُ النصابُ المجمعُ عليهِ.

وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يجبُ فيما دون الثلاثينَ شيءٌ، وفيهِ خلاف [عن الزهري] (٢) فقال: يجبُ في كلِّ خمس شاةٌ قياساً على الإبلِ. وأجابَ الجمهورُ بأنَّ النصابَ لا يثبتُ بالقياسِ وبأنهُ قَدْ رُوِيَ: «ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ منَ البقر شيءً» (٤)، وهوَ وإنْ كانَ مجهولَ الإسنادِ فمفهومُ حديثِ معاذٍ يؤيدُه.

# (تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

١٦٥/٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تُؤخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ارَوَاهُ أَحْمَدُ (٥). وَلأبي دَاوُدَ (٦) أَيضاً: «لَا تُؤخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَ في دُورِهمْ». [حسن لغيره]

(وعنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدَّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: تُؤْخَذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهم، رواهُ أحمدُ، ولابي داودَ) منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ (أيضاً: ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم)، وعندَ النسائيِّ (٧) وأبي داودَ (٨) في لفظِ منْ حديثِ عمروٍ أيضاً: «لا جلَبَ، ولا جنَبَ، ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورهِم»، أي: لا تجلبُ الماشيةُ إلى المصدق؛ بلْ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ

<sup>(</sup>۱) في (أ): (علي). (۲/ ۲۷۳ ـ ۲۷۴).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اللزهري. (٤) فلينظر من أخرجه؟!

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (١٨٤/٢ ـ ١٨٥). وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٠/٤). قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٦) من حديث ابن عمر قال: قال رسولُ الله 護: «تُؤخذُ صدقات المسلمين على مياههم».

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٥٥ رقم ٦٤٥/ ١٨٠٦): «هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة».

وانظر: «الصحيحة للألباني» رقم (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١٥٩١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٧) عزَّاه صاحب (التحفة) (٦/ ٣٣٣) لأبي داود فقط، ولم يعزه للنسائي.

<sup>(</sup>٨) في «السنن» (١٥٩١) بإسناد حسن.

المالِ، ومعنى لا جنبَ [أنهُ] (١) حيثُ يكونُ المصدِّقُ بأقصَى مواضع أصحابِ الصدقةِ فتجنبُ إليه فنهيَ عن ذلكَ، وفيهِ تفسيرٌ آخرُ يخرجهُ عنْ هذَا البابِ. والأحاديثُ دلَّتُ على أنَّ المصدِّقَ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ المالِ، فيأخذُ الصدقة. ولفظُ أجمدَ خاصٌ بزكاةِ الماشيةِ، ولفظُ أبي داودَ عامٌّ لكلٌ صدقةٍ، وقدُ أخرجَ أبو داودَ (٢) عن جابر بنِ عُتَيْكِ مرفوعاً: ﴿سيأتيكمْ رَكْبٌ مبغضونَ، فإذَا أتوكُم فرخبُوا بهم، وخلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغونَ، فإنْ عدلُوا فلأنفسِهم، وإن ظلمُوا فرخبُوا بهم، وخلُّوا بينَهم واينَ ما يبتغونَ، فإنْ عدلُوا فلأنفسِهم، وإن ظلمُوا فعليها، وأرضُوهم؛ فإنَّ تمام زكاتِكم رضاهُم، فهذا يدلُّ أنَّهم ينزلونَ بأهلِ الأموالِ، وأنَّهم يرضونَهم وإن ظلمُوهم، وعندَ أحمدُ (٣) من حديثِ أنس قال: «أتى رجلٌ منْ بني تميمٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إذا أذَّيتُ الزكاةَ إلى رسولَكَ فقدُ برئتُ منها إلى اللَّهِ ورسولِهِ؟ قالَ: نَعَمْ ولكَ أجرُها، وإثمها على مَنْ بدَّلها»، وأخرجَ مسلمٌ (٤) حديثَ جابرٍ مرفوعاً: ﴿أرضُوا مصدّقكم»، في جوابِ ناسٍ منَ وأخرجَ مسلمٌ (٤) حديثَ جابرٍ مرفوعاً: ﴿أرضُوا مصدّقكم»، في جوابِ ناسٍ منَ الأعرابِ أَنَوْه ﷺ فقالُوا: إنَّ ناساً من المصدُقينَ يأتونَنا فيظلمونَنا»، إلَّا أنَّ في الناجاري أنَّ مَنْ شُئِلَ أكثرَ مما وَجَبَ عليهِ فلا يعطيهِ المصدقَ. وجُمِعَ بينهُ وبينَ البخاري أنَّ ذلكَ حيثُ يطلبُ الزيادةَ على الواجبِ منْ غيرِ تأويلٍ، وهذهِ الأحاديثِ أنَّ ذلكَ حيثُ يطلبُ الزيادةَ على الواجبِ منْ غيرِ تأويلٍ، وهذهِ الأحاديثُ حيثُ طابَها متأولًا وإنْ رآهُ صاحبُ المالِ ظالماً.

٥٦٦/٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مَلَى الْمُسْلِمِ (٢٠): «لَيْسَ في الْمُسْلِمِ (٢٠): «لَيْسَ في الْمُسْلِمِ (٢٠): «لَيْسَ في الْمَبْدِ صَدَقَةً إلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ». [صحيح]

<sup>(</sup>١) في (أ): قوذلك،

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١٥٨٦)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ١٣٦).

 <sup>(</sup>٤) في صحيحه (٩٨٩) من حديث جرير بن عبد الله، وليس من حديث جابر.
 قلت: وأخرجه الترمذي (٦٤٧) والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٦٠)، وأبو داود (١٥٨٩).

<sup>(0)</sup> في صحيحه (١٤٦٣)، و(١٤٦٤)، ومسلم ( $\hat{A} = 9/98$ )، وأبو داود (١٥٩٤ = 1090)، والترمذي (٦٢٨)، والنسائى (٥/ ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه (۹۸۲/۱۰).
 وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲۲۸۹)، والبيهقي (۱٦٠/٤).

وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ليسَ على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري، ولمسلم) أي: من رواية أبي هريرة: (ليسَ في العبدِ صدقة إلا صدقة الفطرِ). الحديث نصَّ على أنه لا زكاة في العبيدِ ولا الخيل، وهو إجماعٌ فيما كانَ للخدمةِ والركوبِ، وأما الخيلُ المعدَّةُ للنتاجِ ففيها خلافٌ للحنفيةِ، وتفاصيلُ. واحتجُوا بحديثِ: "في كلِّ فرسِ سائمةٍ دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ اخرجهُ الدارقطنيُّ (۱)، والبيهقيُّ (۱)، وضعَّفاهُ. وأجيبَ بأنه لا يقاومُ حديثَ النفي الصحيح، واتفقتُ هذهِ الواقعةُ في زمنِ مروانَ فشاورَ الصحابةَ في ذلكَ، فروَى المولدِ عبن ثابتٍ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ؟ فقالَ أبو هريرةَ: عجباً من مروانَ أحدِّثُهُ بحديثِ رسولِ الله ﷺ وهوَ يقولُ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ؟ فقالَ أبو هريرةَ: عجباً من مروانَ أحدِّثُهُ بحديثِ رسولِ الله ﷺ وهوَ يقولُ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ، فقالَ زيدٌ: صدقَ رسولُ اللهِ ﷺ إنما أرادَ بهِ الفرسَ الغازيَ، فأما تاجرٌ يطلبُ نسلَها ففيها الصدقةُ، فقالَ: "في كلّ فرسٍ دينارٌ أوْ عشرةُ دراهمَ».

وقالتِ الظاهريةُ (٢٠): لا تجبُ الزكاةُ في الخيلِ ولو كانتُ للتجارةِ، وأجيبَ بأنَّ زكاةَ التجارةِ واجبةُ بالإجماعِ كما نقلهُ ابنُ المنذرِ (٤٠).

قلتُ: كيفَ الإجماعُ وهذا خلافُ الظاهريةِ.

# (للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً

٦ / ٥٦٧ \_ وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلِ: في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلَ عَنْ جَسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ،

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢/ ١٢٥ ـ ١٢٦ رقم ١) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤدّيه»، تفرَّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً، ومن دونه ضعفاء.

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى» (١١٩/٤)، ونقل كلام الدارقطني السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحلَّى» (٧٠٩/٥ رقم المسألة ٦٤١).

<sup>(</sup>٤) في كتابه االإجماع، (ص٥١ رقم ١١٤).

عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُ لآلِ مُحَمَّدِ مِنْهَا شَيْءً الرَّوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَالنَّسَافِيُّ (٥) الْقَوْلَ بِهِ عَلَى دَاوُدَ (٢)، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ (٥) الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. [حسن]

(وعنْ بَهْنِ) بفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الهاءِ، وبالزاي (ابنِ حكيمٍ) بنِ معاويةً بنِ حيدةً بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، القشيري، بضمِّ القافِ، وفتحِ المعجمةِ، وبهزَّ تابعيُّ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ، فقال يحيى بنُ معينٍ<sup>(1)</sup> في هذهِ الترجمةِ إسنادٌ صحيحٌ إذا كانَ منْ دون بَهْزِ ثقةٌ.

وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ شيخٌ يُكْتَبُ حديثُه، ولا يحتجُّ بهِ. وقالَ الشافعيُّ: ليسَ بحجةٍ.

وقالَ الذهبيُّ: ما تركهُ عالمٌ قطُّ<sup>(٧)</sup> (عنْ بهيهِ عنْ جدَهِ) هوَ معاويةُ بنُ حيدةَ صحابيُّ (قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: في كلُّ سائمةِ إبلِ في اربعينَ بنتُ لبونٍ) تقدمَ في حديثِ أنسِ<sup>(٨)</sup> أنَّ بنتَ اللبونِ تجبُ منْ ستَّ وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، فهوَ يصدقُ على أنهُ يجبُ في الأربعينَ بنتُ لبونٍ، ومفهومُ العددِ هنَا مطرحُ زيادةٍ ونقصانٍ، لأنهُ عارضَهُ المنطوقُ الصريحُ، وهوَ حديثُ أنسٍ: (لا تقرقُ إبلٌ عنْ

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٥/ ٢ ع). (٢) في «السنن» (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/ ١٥ - ١٦ رقم ٢٤٤٤).

في «المستدرك» (۱/ ۳۹۸)، ووافقه الذهبي.
 قلت: وأخرجه البيهقي (١٠٥/٤)، والدارمي (٣٩٦/١)، وابن أبي شيبة (٣١/ ١٢٢)، وابن والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤١١ رقم ٩٨٤ ـ ٩٨٨) وعبد الرزاق (رقم: ٦٨٢٤)، وابن خزيمة (١٨/٤ رقم ٢٢٦٦)، وابن الجارود (رقم: ٣٤١) من طرق عنه.
 وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ذكره النووي في «المجموع» (٥/ ٣٣٢). (٦) أكما في «التلخيص الحبير» (٢/ ١٦٠).

 <sup>(</sup>۷) انظر: «الميزان» (۱/۳۵۳\_ ۳۰۵ رقم ۱۳۲۵).
 وقال ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۰۰۱): «.. ولم أر أحداً تخلَّف في الرواية من الثقات ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه» اهـ.

<sup>(</sup>٨) رقم الحديث: (٦/ ٥٦٣) من كتابنا هذا.

حسابِها). معناهُ أنَّ المالكَ لا يفرقُ ملكَهُ عنْ ملكِ غيرهِ حيثُ كانا خليطينِ كما تقدَّمَ، (مَنْ أعطاها مؤتجراً بها) أي: قاصداً للأجرِ بإعطائِها (فلهُ أجرُها، ومنْ منعَها فإنًا آخذُوها وشطرَ مالهِ عزمةٌ) يجوزُ رفعهُ على أنهُ خبرُ مبتداً محذوف، ونصبُه على المصدرية، وهوَ مصدرٌ مؤكدٌ لنفسهِ مثلُ: لهُ عليَّ ألفُ درهم اعترافاً، والناصبُ لهُ فعلٌ يدلُّ عليهِ [جملة](۱): فإنَّا آخذُوها، والعزمةُ الجدُّ في الأمرِ، يعني أنَّ أخذَ ذلكَ بجدً فيهِ لأنهُ واجبٌ مفروضٌ (منْ عزماتِ ربِّنا، لا يحلُ لاَلِ محمدٍ منها شيءً. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُ، وصحّحهُ الحاكمُ، وعلَقَ الشافعيُ القولَ بهِ على ثبوتهِ) فإنهُ قالَ: هذا الحديثُ لا يثبتهُ أهلُ العلم بالحديثِ، لو ثبتَ لقُلنا بهِ.

وقالَ ابنُ حبانَ (٢): كانَ ـ يعني بهزاً ـ يخطئ كثيراً، ولولا هذا الحديثُ لأدخلتهُ في الثقاتِ، وهوَ مَنْ أستخيرُ اللَّهَ فيهِ.

والحديثُ دليلٌ على أنه يأخذُ الإمامُ الزكاةَ قَهْراً ممَّنْ منعَها، والظاهرُ أنهُ مجمعٌ عليهِ، وأن نيةَ الإمامِ كافيةٌ، وأنها تجزئُ مَنْ هي عليهِ وإنْ فاتهُ الأجرُ فقدْ سقطَ عنهُ الوجوبُ. وقولُه: وشطرَ مالِه هوَ عطفٌ على الضميرِ المنصوبِ في آخذوها، والمرادُ من الشطرِ البعضُ، وظاهرهُ أنَّ ذلكَ عقوبةٌ بأخذِ جزءٍ منَ المالِ على منعهِ إخراجِ الزكاةِ. وقدْ قيلَ: إنَّ ذلكَ منسوخٌ أوْ لم يقمُ مدَّعي النسخِ دليلًا على النسخِ، بلُ دلَّ على عدمهِ أحاديثُ أُخرُ ذكرَها في الشرحِ. وأما قولُ (٣) المصنفِ: إنهُ لا دليلَ في حديثِ بهز على جوازِ العقوبةِ بالمالِ لأنَّ الروايةَ: قرشُطرَ مالهِ بضمٌ الشينِ، فعلٌ مبنيَّ للمجهولِ، أي: جعلَ ماله شطرينِ ويتخيرُ عليهِ المصدقُ ويأخذُ الصدقةَ منْ خيرِ الشطرينِ عقوبةٌ لمنعهِ الزكاةَ.

قلتُ: وفي النهايةِ (٤) ما لفظُه: قالَ الحربيُّ: غَلِطَ الرَّاوي في لفظِ الرّوايةِ إنَّما هيَ وشُطِّرَ مالهُ، أي: يُجْعَلُ مالهُ شَطْرَينِ إلى آخرِ ما ذكرهُ المصنفُ.

وإلى مثلهِ جنحَ صاحبُ ضوءِ النهارِ (٥) فيهِ وفي غيرهِ منْ رسائِله، وذكرْنا في

<sup>(</sup>١) ني (أ): الفظاء. (٢) ني المجروحين (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) جوابه قوله قلت إلخ...(٤) لابن الأثير (١/٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) للجلال (٢/ ٣٥٠ ـ ٢٥١).

حواشيه (۱) أنه على هذه الرواية أيضاً دالٌ على جوازِ العقوبة بالمالِ؛ إذ الأخدُ منْ خيرِ الشطرينِ عقوبةٌ بأخذِ زيادة على الواجبِ؛ إذِ الواجبُ الوسطُ غيرُ الخيارِ، ثمَّ رأيتُ الشطرينِ عقوبةٌ بأخذِ زيادة على الواجبِ؛ إذِ الواجبُ الوسطُ غيرُ الخيارِ، ثمَّ رأيتُ الشارحَ أشارَ إلى هذا الذي قلناهُ في حواشي ضوءِ النهارِ قبلَ الوقوفِ على كلامهِ، ثمَّ رأيتُ النوويَّ بعدَ مدة طويلةٍ ذكرَ ما ذكرناهُ بعينهِ رداً على مَنْ قالَ إنهُ على تلكَ الروايةِ لا [دليل] (٢) فيهِ على جوازِ العقوبةِ بالمالِ، ولفظهُ: إذا تخيرَ المصدقُ وأخذَ مِنْ خيرِ الشطرينِ فقدُ أخذَ زيادةً على الواجبِ وهي عقوبةٌ بالمالِ، إلّا أنَّ حديثَ بهزٍ هذا لو صحَّ فلا يدلُ إلَّا على هذهِ العقوبةِ بخصوصِها في مانع الزكاةِ لا غيرُ.

وهذا الشطرُ المأخوذُ يكونُ زكاةً كلَّه أي: حكمهُ حكمُها أخذاً ومصرِفاً، ولا يلحقُ بالزكاةِ غيرُها في ذلكَ لأنهُ إلحاقٌ بالقياسِ ولا نصَّ على علتهِ، وغيرُ النصِّ منْ أدلةِ العلةِ لا يفيدُ ظناً يعملُ بهِ سيَّما وقدْ تقرَّرتْ حرمةُ مالِ المسلمِ بالأدلةِ القطعيةِ كحرمةِ دمهِ، فلا يحلُّ أخذُ شيءٍ منهُ إلاّ بدليلٍ قاطع، ولا دليلَ بلُ هذا الواردُ في حديثِ بهزِ آحادي لا يفيدُ إلاّ الظنَّ فكيفَ يُؤْخَذُ بهِ ويُقَدَّمُ على القطعي.

ولقدِ استرسلَ أهلُ الأمرِ في هذه الأعصارِ في أخدِ [الأموالِ في العقوبةِ] (٣) استرسالًا ينكرهُ العقلُ والشرعُ، وصارتْ [تناطُ] (٤) الولاياتُ بجهّالِ لا يعرفونَ مِنَ الشرعِ شيئاً، ولا مِنَ الدينِ أمراً، فليسَ همّهم إلَّا [أخذ] (٥) المالِ منْ كلِّ مَنْ لهمْ عليهِ ولايةٌ يسمونَهُ أدباً وتأديباً، ويصرفونَهُ في حاجاتِهم وأقواتِهم، وكسبِ الأطيانِ، وعمارةِ المساكنِ في الأوطانِ، فإنا للهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ. ومنهم مَنْ يضيعُ حدَّ السرقةِ أو شربَ المسكرِ ويقبضُ عليهِ مالًا.

ومنهم مَنْ يجمعُ بينَهما فيقيمُ الحدَّ ويقبضُ المالَ، وكلُّ ذلكَ محرَّمٌ ضرورةً دينيةً، لكنهُ شابَ عليهِ الصغيرُ، وتركَ العلماءُ النكيرَ، فزادَ الشرُّ في الأمرِ الخطير.

وقولُه: «[لا تحلُّ](١) لآلِ محمدٍ عاتي الكلامُ في هذا الحكمِ مستوفَى إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) وهي «منحة الغفار» للأمير الصنعاني (٢/٣٥٠ رقم التعليقة ٣ و٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿دلالهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٤) في (أ): «نياط». (٥) في (ب): «قبض».

<sup>(</sup>٦) في (أ): الايحل.

### (نصاب الفضة والذهب)

مِائِتًا دِرْهُم \_ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ \_ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى مِائِتًا دِرْهُم \_ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ \_ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَاهَ فَيْحِسَابٍ ذَلِكَ، وَلَيْسَ في مالٍ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١)، وَهُو حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في رَفْعِهِ. [صحيح]

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١٥٧٣).

وقال المنذري (٢/ ١٩١): «وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه.

وأخرج ابن ماجه (١٧٩٠) طرفاً منه، والحارث وعاصم ليسا بحجة.

قلت: وأخرج الترمذي (٦٢٠) والنسائي (٣٧/٥) طرفاً منه أيضاً. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿أُعلياً ﴿ والصوابِ مَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ (بِ).

<sup>(7) (7/771</sup> \_ 371).

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢/ ٩٠ رقم ١)، وقال الدارقطني: «رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفاً».

 <sup>(</sup>٥) في (أ): الآخرة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في ﴿السننِ (٢/ ٩٠ \_ ٩١ رقم ٣)، وفيه حارثة هو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف.

زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ»، ولهُ [طريقٌ](١) أُخْرى [عنهما](٢).

والحديثُ دليلٌ على أنَّ نصابَ الفضةِ مائتا درهم، وهوَ إجماعٌ (٣)، وإنَّما الخلافُ في قدر الدرهم (٤)؛ فإنَّ فيهِ خلافاً كثيراً سَرَدَهُ في الشرح، ولم يأتِ بما يشفي وتسكنُ إليهِ النفسُ في قدْرِه. وفي شرحِ الدّميْرِي أنَّ كلَّ درهم ستةُ دوانيق، وكلَّ عشرةِ دراهم سبعةُ مثاقيلَ، والمثقالُ لم يتغيرُ في جاهليةٍ ولا إسلام، قال: وأجمع المسلمونَ على هذا، وقرَّرَ في المنارِ (٣) بعدَ بحثِ طويلٍ أنَّ نصابَ الفضةِ من القروشِ الموجودةِ على رأي الهادويةِ ثلاثةَ عشرَ قرشاً، وعلى رأي الشافعيةِ أربعةَ عشرَ، وعلى رأي الحنفيةِ عشرونَ، وتزيدُ قليلًا، وأنَّ نصابَ الذهبِ عندَ الهادويةِ خمسةَ عشرَ أحمرَ، وعشرونَ عندَ الحنفيةِ، ثمَّ قالَ: وهذا تقريبٌ. وفيهِ الهادويةِ خمسةَ عشرَ الدرهم ربعُ العشرِ وهوَ إجماعٌ.

وقولُه: «فما زادَ فبحسابِ ذلكَ»، قدْ عرفتَ أنَّ في رفعهِ خلافاً وعلى ثبوتهِ، فيدلُّ على أنهُ يجبُ في الزائلاً.

[وقالَ بذلكَ جماعةٌ منَ العلماءِ، ورُويَ عنْ عليٌ (٢)، وعنِ ابنِ عمر (٧) أنَّهما قالا: ما زادَ على النصابِ منَ الذهبِ والفضةِ ففيهِ \_ أي: الزائدِ \_ ربعُ العشرِ في قليهِ وكثيرهِ، وأنهُ لا وقْصَ فيهما، ولعلَّهم يحملونَ حديثَ جابرِ الآتي (٨) بلفظِ: «وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقي صدقةٌ»، على مَا إذا انفردتْ عنْ نصابٍ منْهما لا إذا كانتْ مضافةٌ إلى نصابٍ منْهما. وهذَا الخلافُ في الذهبِ والفضةِ، وأما

<sup>=</sup> قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان ممَّن كثر وهمه وفحش خطؤه، تركه أحمد ويحيى. ومن طريق حارثة أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١) في (أ): ﴿طَرِقُ٩.

 <sup>(</sup>۲) أُخْرِج الدارقطني في «السنن» (۲/ ۹۰ رقم ۲) و(۲/ ۹۲ رقم ۸ ـ ۹) عن ابن عمر.
 وأخرج الدارقطني في «السنن» أيضاً (۲/ ۹۱ رقم ٤) و(۲/ ۹۲ رقم ۷) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص٤٨ رقم ٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر كتابنا «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية»، مبحث «الدرهم»، ومبحث «الدينار».

<sup>(0) (1/477).</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر: موسوعة فقه علي ص٢٩٧، والمحلَّى (٦٩/٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: موسوعة فقه ابن عمر ص٣٩٢. (٨) برقم (١٣/ ٥٧٤) من كتابنا هذا.

الحبوبُ فقالَ النوويُّ في شرح مسلم (١): أنَّهم أجمعُوا فيما زادَ على خمسةِ أوسُقِ أَنَّها تجبُ زكاتُه بحسابهِ، وأنهُ لا أوقاصَ فيها. انتهى.

وحملُوا ما يأتي من حديثِ أبي سعيدِ (٢) بلفظِ: «وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ منْ تمرٍ ولا حبِّ صدقةٌ»، على ما لمْ ينضمَّ إلى خمسةِ أوستٍ، وهذا يقوي مذهبَ عليِّ وابنِ عمرَ ﴿ الذي قدَّمناهُ في النقدينِ. وقولُه: «وليسَ عليكَ شيءٌ حتَّى يكونُ لكَ عشرونَ ديناراً»، فيهِ حكمُ نصابِ الذهبِ، وقدرُ زكاتهِ، وأنهُ عشرونَ ديناراً، وفيها نصفُ دينارٍ، وهوَ أيضاً ربعُ عُشرها، وهوَ عامٍّ لكلِّ فضةٍ وذهبِ مضروبينِ أو غيرِ مضروبينِ. وفي حديثِ أبي سعيدٍ مرفوعاً أخرجهُ الدارقطنيُ (٣) وفيهِ: «ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتَّى [تبلغ] (١) خمسَ أواقِ»، وأخرجَ أيضاً (٥) من حديثِ جابرٍ مرفوعاً: «ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ منَ الورقِ واخرجَ أيضاً (٥)

وأمَّا الذهبُ ففيهِ هذا الحديثُ. ونقلَ المصنفُ عن الشافعي أنهُ قالَ: فرضَ رسولُ الله ﷺ في الورق صدقةً، فأخذَ المسلمونَ بعدَهُ في الذهبِ صدقةً إما بخبر لم يبلغْنا، وإما قياساً.

وقال ابنُ عبد البرِّ: لم يثبتْ عنِ النبيِّ ﷺ في الذهب شيءٌ منْ جهةِ نقلِ الآحادِ الثقاتِ، وذكرَ هذا الحديثَ الذي أخرجهُ أبو داودَ وأخرجهُ الدارقطنيُّ.

قلتُ: لكنَّ قولَه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَّـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ﴾ الآيةَ، منبةٌ على أنَّ في الذهب حقاً لله.

وأخرج البخاريُ (٧) وأبو داود (٨)، وابنُ المنذر، وابنُ أبي حاتم، وابنُ

<sup>(</sup>١) (٧/ ٤٩). (٢) برقم (١٤/ ٥٧٥) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ٩٢ رقم ٤)، وسيأتي تخريجه بأنه متفق عليه.

 <sup>(</sup>٤) في (ب): (يبلغ) وما أثبتناه من (أ) موافق لما عند الدارقطني.

 <sup>(</sup>٥) في «السنز» (٣/٣ رقم ٦).
 (٦) سورة التوبة: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٧) في صحيحه (١٤٠٣) وأطرافه (رقم ٤٥٦٥ و٤٦٥٩ و٢٩٥٧).

<sup>(</sup>۸) في «السنن» (۱۲۵۸).قلت: وأخرجه مسلم (۹۸۷).

مردويه (١) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما منْ صاحبِ ذهبِ ولا فضةٍ لا يؤدي حقَّهُما إلا جُعِلَتْ لهُ يومَ القيامةِ صفائحُ وأُحمِيَ عليه» الحديثَ. فحقُها هوَ زكاتُها. وفي البابِ عدةُ أحاديثَ يشدُّ بعضُها بعضاً سردَها في الدرِّ المنثورِ (٢).

ولا بدَّ في نصابِ الذهبِ والفضةِ منْ أنْ يكونا خالصينِ منَ الغشِّ. وفي شرحِ الدَّميري على المنهاجِ (٣): أنهُ إذا كانَ الغشُّ يماثلُ أجرةَ الضربِ والتخليصِ فَيُتَسامَحُ بهِ، وبهِ عملَ الناسُ على الإخراج منْها.

ودلَّ الحديثُ على أنهُ لا زكاةً في المالِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، وهوَ قولُ الجماهيرِ، وفيهِ خلافٌ لجماعةٍ منَ الصحابةِ والتابعينَ، وبعضِ الآلِ، وداودَ فقالُوا: إنهُ لا يُشْتَرَطُ الحولُ لإطلاقِ حديثِ: "في الرقةِ ربعُ العُشْرِ»(٤). وأجيبَ بأنهُ مقيدٌ بهذَا الحديثِ وما عضَّدَهُ منَ الشواهدِ، ومنْ شواهدِه أيضاً:

# (لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه)

٨/ ٥٦٩ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ (٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ السَّتَفَادَ مَالًّا، فَلَا زَكَاةً

<sup>(</sup>١) عزاه إليهم السيوطي في «الدُّرُّ المنثور، (١٧٩/٤).

<sup>(</sup>Y) (3/PVI \_ YAI).

<sup>(</sup>٣) قال حاجي خليفة في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (٢/ ١٨٧٥): «.. وممن شرحه ـ منهاج الطالبين للنووي ـ الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي المتوفى سنة (٨٠٨هـ) ثمان وثمانمائة في أربع مجلدات سمَّاه: النجم الوهَّاج. لخُصه في شرح السبكي والإسنوي وغيرهما، وعظم الانتفاع به خصوصاً بما طرزه به من التتمات والمخاتمات والنكت البديعة، وابتدأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الإسنوي، فانتهى في ربيع الآخر سنة (٨٩٨هـ) ست وثمانين وسبعمائة. ثم استأنف (شرحاً ثانياً)» اه.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث ضعيف جداً. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣٣/٤ رقم ٦٨٧٩) من طريق الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب به.

قلت: والحسن بن عمارة متروك الحديث. انظر: ﴿الضعفاءِ للنسائي رقم (١٥١).

 <sup>(</sup>٥) في «السنز» (٦٣١) من طريق عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم عن أبيه. عن ابن عمر به.
 قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٠ رقم ٢) والبيهقي (٤/ ١٠٤). ولفظ الدارقطني: «ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول».

### عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [صحيح بشواهده]

(وللترمذي [عنِ] (١) لبنِ عمر: منِ استفادَ مالاً فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ) رواهُ مرفوعاً (والراجحُ وقْفُهُ)، إلَّا أنَّ لهُ حكمَ الرفعِ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ، وتؤيدُه آثارٌ صحيحةٌ عنِ الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم، فإذَا حالَ عليهِ الحولُ فينبغي المبادرةُ بإخراجِها. فقدْ أخرجَ الشافعيُّ (٢)، والبخاريُّ في التاريخِ منْ

ثم أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٠ رقم ١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. ثم قال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفاً.

قلت: وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف.

• وأخرجه الترمذي (٦٣٢) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوقاً. وقال الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

وقال الألباني في الصحيح الترمذي، (١٩٧/١): الصحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع».

قلت: وفي الباب من حديث علي، وعائشة، وأنس، وأم سعد الأنصارية، وسراء بنت نبهان.

• أما حدَّيث علي فقد أخرجه أبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي (٤/ ٩٥)، وهو حديث حسن.

• وأما حديث عائشة فقد أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص٣٧٣ رقم ١١٣١)، والدارقطني (٢/ ٩٠) وفيه حارثة بن أبي الرجال: ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ١٥٦)، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمٰن المدنى.

حبد الرحم المعلى . • وأما حديث أنس فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٩١ رقم ٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٧٩) من جهة حسان بن سياه عن ثابت، عنه. وقد أعلَّه ابن عدي بحسَّان هذا،

وقال: ﴿لا أعلم يرويه عن ثابت غيره ٩٠٠

• وأما حديث أم سعد الأنصارية فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٧٩ - مجمع)، وقال الهيثمي: فيه عنبسة بن عبد الرحمٰن، وهو ضعيف.

• وأما حديث سراء بنت نبهان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٧٨ ـ مجمع)، وقال الهيشمى: فيه أحمد بن الحارث الغساني، وهو ضعيف.

وخلاصة القُول: أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. وانظر: ﴿الْإِرُواءِ الْمُوا (٧٨٧).

(١) في (أ): امن حديث.

(۲) في «ترتيب المسند» (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۰۷).

(٣) في «التاريخ الكبير» (١/ ١٨٠ رقم الترجمة ٥٤٩).

وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد وابن المديني وغيرهما، وهو كثير الغلط، [«انظر: المجروحين» (٧/٥٠) و«الجرح والتعديل» (٥/ ٢٣٣) و«الميزان» (٢/ ٥٦٤)].

حديثِ عائشةَ مرفوعاً: "ما خالطتِ الصدقةُ مالًا قطَّ إلا أهلكَتْهُ"، وأخرجهُ الحميديُّ (١) وزادَ: "يكونُ قدْ وجبَ عليكَ في مالكَ صدقةٌ فلا تخرجُها فَيُهلِكَ الحميديُّ (١) وزادَ: "يكونُ قدْ وجبَ عليكَ في الكنتقى (٢): قدِ احتَجَّ بهِ مَنْ يرى تعلَّقَ الزكاةِ الحرامُ الحلالَ". قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقى (٢): قدِ احتَجَّ بهِ مَنْ يرى تعلَّقَ الزكاةِ بالعينِ.

٩/ •٧٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلَيْ عَلَيْهِ قَالَ: لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارَقُطْنيُ (٤)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً. [ضعيف]

(وعنْ عليٌ عليٌ عليهُ قالَ: ليسَ في البقر العواملِ صدقةً. رواهُ أبو داودَ، والدارقطنيُ، والراجحُ وقْفُهُ). قالَ المُصنَفُ: قال البيهقي (٥): رواه النفيليُّ عن زُهيْرِ بالشَّكُ في وقفه ورفعه، إلَّا أنّه ذكره المصنفُ بلفظِ: «ليسَ في البقرِ العواملِ شيءٌ»، ورواهُ بلفظِ الكتابِ منْ حديثِ ابنِ عباسِ ونسبهُ للدارقطنيُّ (٢)، وفيهِ متروكُ. وأخرجهُ الدارقطنيُّ (٦) منْ حديثِ عليُّ عليهُ الدارقطنيُّ (٨) منْ حديثِ جابرِ إلَّا أنهُ بلفظِ: «ليسَ في البقرِ المثيرةِ صدقةٌ»، وضعَفَ البيهقيُّ إسنادَهُ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ في البقرِ العواملِ شيءٌ، وظاهرُه سواءٌ كانتْ سائمةً أو معلوفةً.

<sup>(</sup>۱) في المسند، (۱/ ۱۱۵ رقم ۲۳۷). (۲) (۲/ ۱۳۷ رقم ۲۰۱۷) لابن تيمية الجد.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٥٧٢). وهو جزء من حديث طويل.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٠٣/٢ رقم ٤).قلت: وأخرجه البيهقي (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٢/٣/١ رقم ٢).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/١١ رقم ١٠٩٧٤)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٥٧) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/١٢٤) وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.

 <sup>(</sup>۷) في «السنن» (۱۰۳/۲ رقم ۳).
 وقال الآبادي في «التعليق المغني» (أخرجه أبو داود مختصراً، قال ابن القطان في كتابه:
 «هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم» اهـ.

 <sup>(</sup>٨) الدارقطني في «السنن» (١٠٣/٢ رقم ٥).
 قلت: وأخرجه البيهقي (١١٦/٤)، وقال: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.

وقد ثبتت شرطِيةُ السَّومِ في الغنمِ في البخاريِّ(١)، وفي الإبلِ في حديثِ بَهْزِ (٢) عندَ أبي داودَ والنسائيِّ، قالَ الدميريُّ: وأُلْحِقَتِ البقرُ بهِمَا.

٥٧١/١٠ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَيْ يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتْجِزْ لَهُ وَلَا يَتْرُكُهُ عَمْرِو فَيْ أَنَّ الطَّدَقَةُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ (٣)، وَالدَّارَقُطْنِيُ (١)، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٥). [ضعيف]

(وعنْ عمرو بنِ شعيبِ عنْ أبيهِ، عنْ جدَّه، عبدِ الله بن عمرو أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يتيماً لهُ مالٌ فليتجز لهُ، ولا يترخُهُ حتَّى تاكله الصدقة. رواهُ الترمذيُّ، والدارقطنيُّ، وإسنادُه ضعيفٌ)؛ لأنَّ فيهِ المثنَّى بنَ الصباحِ في روايةِ الترمذيُّ، والمثنَّى ضعيفٌ، وروايةُ الدارقطنيُّ فيها مندلُ بنُ عليُّ ضعيفٌ، والعزرميُّ متروكُ، ولكنْ قالَ المصنفُ: (ولهُ) أي: لحديثِ عمرو (شاهدٌ مرسلٌ عندَ الشافعيُّ) هوَ ولكنْ قالَ المصنفُ: (ولهُ) أي: لحديثِ عمرو (شاهدٌ مرسلٌ عندَ الشافعيُّ) هوَ قولُه ﷺ: «ابتعُوا في أموالِ [اليتامي](٢)، لَا تأكلُها الزكاةُ»، أخرجهُ منْ روايةِ ابنِ جُريْجِ عنْ يونسَ بنِ ماهكِ مرسلًا، وأكَّدَهُ الشافعيُّ لعمومِ الأحاديثِ الصحيحةِ في

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (١٤٥٤) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٦/ ٥٦٧) في كتابنا هذا، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٦٤١).

قال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصَّبَّاح يُضَعَّفُ في الحديث.

وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب. . فذكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٠٩/٢ ـ ١٠٠ رقم ١). وذكر الأبادي في «التعليق المغني»: ﴿وقال صاحب التنقيح كَلَلَهُ: قال منها: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.

<sup>(</sup>٥) في ترتيب «المسند» (٢/ ٢٢٤ رقم ٦١٤) عن يوسف بن ماهَكَ. قلت: وأخرجه البيهقي (٢٠٧/٤) وقال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي كَثَلَثُهُ أكَّده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة في ذلك. وخلاصة القول: أن الحديث بكل طرقه ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الأيتام».

إيجابِ الزكاةِ مطلقاً. وقد رُوِيَ مثلُ حديثِ عمرِو أيضاً عنْ أنس (١١)، وعنِ ابنِ عمرَ موقوفاً (٢)، وعنْ عليٌ عليٌ فإنهُ أخرجَ الدارقطنيُ (٣) منْ حديثِ أبي رافع قالَ: كانتُ لآلِ بني رافع أموالٌ عندَ عليٌ، فلمَّا دفعَها إليهمْ وجدُوها تنقصُ، فحسبُوها معَ الزكاةِ فوجدُوها تامةً، فأتَوْا علياً فقالَ: كنتمُ ترونَ أنْ يكونَ عندي مالٌ لا أزكيهِ.

وعنْ عائشة أخرجهُ مالكٌ في الموطاِ<sup>(٤)</sup> أنَّها كانتْ تخرجُ زكاة أيتام كانُوا في حجرها، ففي الكلِّ دلالةٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ الصبيِّ كالمكلفِ، ويجبُ على وليِّهِ الإخراجُ، وهو رأيُ الجمهورِ<sup>(٥)</sup>. ورُويَ عن ابن مسعودِ<sup>(١٦)</sup> أنهُ يخرجهُ الصبيُّ بعدَ تكليفهِ، وذهبَ ابنُ عباسِ<sup>(٧)</sup> وجماعةٌ إلى أنهُ يلزمهُ إخراجُ العشرِ منْ مالهِ لعمومِ أدلتهِ لا غيرَهُ لحديثِ: «رُفِعَ القلمُ»<sup>(٨)</sup>.

قلتُ: ولا يَخْفَى [أنهُ لا دِلالةَ فيهِ، و] (٩) أنَّ العمومَ في العشرِ حاصلٌ أيضاً في غيرِه كحديثِ: «في الرقةِ ربعُ العشرِ» (١٠) ونحوهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط ـ كما في «مجمع الزوائد» (۳/ ٦٧)، وقال الهيثمي: وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في ترتّيب «المسند؛ (١/ ٢٢٥ رقم ٦١٨) موقوفاً، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/١١٠ ـ ١١١ رقم ٥ و٦).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٥١ رقم ١٤) بلاغاً. (٥) انظر: «المجموع للنووي» (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٨/٤)، قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين مخالفه وجوابه عن هذا الأثر مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين (أحدهما): أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ. قال الشيخ: \_ أي البيهقي \_ وجهة انقطاعه أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود، وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث بن أبي سليم، وقد ضعَّفه أهل العلم بالحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي (١٠٨/٤) وقال: انفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به.

 <sup>(</sup>۸) وهو حدیث صحیح.
 أخرجه أحمد (۲/۱۰۱ ـ ۱۰۱)، وأبو داود (۴۳۹۸)، والنسائي (۲/۱۵٦ رقم ۳٤۳۲)،
 وابن ماجه (۲۰٤۱) وابن الجارود رقم (۱٤۸) والدارمي (۲/۱۷۱) من حدیث عائشة.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>١٠) وهو حديث ضعيف جداً.
 تقدَّم في شرح الحديث (٧/ ٥٦٨) من كتابنا هذا.

### (الدعاء لمخرج الزكاة

الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمْ صَلُ عَلَيْهِمْ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللّهِ بنِ أبي أوفَى قالَ: كانَ رسولُ اللّهِ إذا أتناهُ قومٌ بصدقتِهم قالَ: اللهمُ صلّ عليهمْ. متفقٌ عليهِ). هذا منهُ عليه امتثالًا لقولهِ تَعَالى: ﴿خُذْ مِنَ أَمْرَهُمْ صَدَفَةٌ \_ إلى قوله \_ وَصَلّ عَلَيْهِمٌ ﴾ (٢) ، فإنهُ أمرَهُ اللّهُ بالصلاةِ عليهمْ ففعلَها بلفظِها حيثُ قالَ: «اللهمَّ صلّ على آلِ أبي فلانٍ». وقدْ وردَ أنهُ دعا لهمْ بالبركةِ كما أخرجهُ النسائيُ (٣) أنهُ قالَ في رجلِ بعثَ بالزكاةِ: «اللهمَّ باركُ فيه وفي أبله] (٤)». وقالَ بعضُ الظاهريةِ بوجوبِ ذلكَ على الإمام، كأنهُ أخذهُ منَ الأمرِ في الآيةِ، وردّ بأنهُ لو وجبَ لعلَّمهُ على السعاة [ولم ينقلُ] (٥)، فالأمرُ محمولٌ في الآيةِ على أنهُ خاصٌ به على إنهُ الذي صلاتهُ سكنٌ لهمْ.

واستدلَّ بالحديثِ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ الأنبياءِ، وأنهُ يدعو المصدِّقُ بهذا الدعاءِ لمن أَتَى بصدقتهِ، وكرهَهُ مالكٌ، وقالَ الخطابيُّ: أصلُ الصلاةِ الدعاءُ إلَّا أنهُ يختلِفُ بحسبِ المدعوِّ لهُ، فصلاةُ النبيُّ ﷺ على أمتهِ دعاءٌ لهم بالمغفرةِ، وصلاتُهم عليهِ دعاءٌ لهُ بزيادةِ القربةِ والزُّلْفَى، ولذلكَ كان لا يليقُ بغيرِه.

### (تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها)

٥٧٣/١٢ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ، وَالْحَاكِمُ (٧). [حسن]

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤٩٧)، ومسلم (۱۰۷۸)، وأبو داود (۱۵۹۰)، والنسائي (۱/۳۰ رقم ۲٤٥٩)، وابن ماجه (۱۷۹٦).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/ ٣٠ رقم ٢٤٥٨) من حديث وائل بن حجر، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>ه) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «أهله».
 (٦) في «السنن» (٦٧٨).

 <sup>(</sup>٧) في «المستدرك» (٣/ ٣٣٢)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
 قلت: الحجاج بن دينار، وحجية بن عدي، مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسناً. =

(وعنْ علي الله المعبلس الله النبي الله في تعجيل صعقته قبل ان تحلّ فرخُص له في نلك. رواه الترمذي والحاكم). قال الترمذي (١): وفي البابِ عن ابنِ عباسٍ قال: وقد اختلَف أهلُ العلم في تعجيلِ الزكاةِ قبلَ محلّها، ورأى طائفةٌ مِنْ أهلِ العلم أن لا يعجلَها وبهِ يقولُ سفيانُ. وقالَ أكثرُ أهلِ العلم: إنْ عجّلَها قبلَ محلّها أجزأتْ عنهُ انتهى. وقدْ رَوَى الحديثَ أحمدُ، وأصحابُ السننِ، والبيهقيُ (٢) وقالَ: قال الشافعيُ (٣): اروي أنه علي تسلّف صدقة مالِ العباسِ قبلَ أنْ تحلّ، ولا أدري أثبتَ أمْ لا؟ قالَ البيهقيُ : عَنى بذلكَ هذا الحديث، وهوَ معتضدٌ بحديثِ أبي البختري عنْ علي الله أنَّ النبيَ علي قالَ: اإنَّا الحديث، وهوَ معتضدٌ بحديثِ أبي البختري عنْ علي الله أنهُ منقطعٌ.

وقد وَرَدَ هذا منْ طُرقِ بألفاظِ مجموعُها يدلُّ على أنهُ ﷺ تقدَّمَ منَ العباسِ زكاةَ عامينِ. واختلفتِ الرواياتُ هلْ هو استلفَ ذلكَ أو تقدَّمهُ، ولعلَّهما واقعانِ معاً، وهوَ دليلٌ على جوازِ تعجيلِ الزكاةِ. وإليهِ ذهبَ الأكثرُ كما قالهُ الترمذيُّ وغيرُه، ولكنهُ مخصوصٌ جوازُه بالمالكِ، ولا يصحُّ منَ المتصرفِ بالوصايةِ والولايةِ.

واستدلَّ مَنْ منعَ التعجيلَ مطلقاً بحديثِ: ﴿إِنهُ لا زِكاةَ حتَّى يحولَ الحولُ ﴿ اللهِ كَمَا دَلَّتُ لَهُ الأحاديثُ التي تقدَّمتُ، والجوابُ أنهُ لا وجوبَ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، وهذا لا ينفي جوازَ التعجيلِ، وبأنهُ كالصلاةِ قبلَ الوقتِ، وأجيبَ بأنهُ لا قياسَ معَ النصِّ.

<sup>=</sup> قلت: وأخرج الحديث أبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (١٠٤/١)، والبيهقي (١١٤/١)، وأبو عبيد في الأموال (ص٣٦٥ رقم ١٨٨٥)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٣٦٠) وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢٦) والدارقطني (٢/ ١٢٣ رقم ٣) كلهم من حديث علي ﷺ.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) في «السنن» (۳/ ۲۳ \_ ۲۶).

<sup>(</sup>٢) تقدم العزو إليهم في التعليقة ما قبل السابقة.

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (١١١/٤).

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح بشواهده، وقد تقدم تخريجه برقم (٨/ ٥٦٩) من كتابنا هذا.

### (بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء

٧٧ / ١٣ \_ وَعَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). [صحيح]

(وعنْ جابِ عنْ رسولِ الله على قال: ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقي) وقعَ في مسلم أواقي بالياء، وفي غيره بحذفِها، وكلاهُما صحيحٌ؛ فإنهُ جمعُ أوقيَّة، ويجوزُ في جمعِها الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ أهلُ اللغةِ. (منَ الورقِ) بفتحِ الواوِ وكسرِها، وكسرِ الراءِ، وإسكانِها، الفضةُ مطلقاً (صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ دودٍ) بفتحِ الذالِ المعجمةِ، وسكونِ الواوِ المهملةِ، [هي](٢) ما بينَ الثلاثِ إلى العشرِ، (منَ الإبلِ) لا واحدَ لهُ منْ لفظهِ: (صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ منَ التمرِ) بالمثلثةِ مفتوحة والميمِ (صدقةٌ، رواهُ مسلمٌ). الحديثُ صرَّحَ بمفاهيمِ الأعدادِ التي سلفتُ في بيانِ الأنصباءِ؛ إذْ قدْ عرفتَ أنهُ تقدمَ أنَّ نصابَ الإبلِ خمسٌ ونصابُ الفضةِ مائتا درهمٍ، وهي خمسُ أواقٍ، وأما نصابُ الطعامِ فلمُ يتقدمُ وإنما عُرِفَ [هنا](٣) بنفي الواجبِ فيما دونَ خمسةِ أوستِ أنهُ يجبُ في الخمسةِ بمفهومِ النفي، (ولهُ) أي: لمسلم وهوَ: فيما دونَ خمسةِ أوستِ أنهُ يجبُ في الخمسةِ بمفهومِ النفي، (ولهُ) أي: لمسلم وهوَ:

١١/ ٥٧٥ \_ وَلَهُ (٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ الْيَسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنْ تَمْرِ وَلَا حَبُ صَدَقَةً ، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). [صحيح]

رمن حديث ابي سعيد الله اليس فيما دون خمسة اوسق (١) من تمر) بالمثناة الفوقية ، (ولا حبّ صدقة واصل حديث ابي سعيد متفق عليه). الحديث تصريح أيضاً بما سلف من مفاهيم الأحاديث إلا التمر، فلم يتقدَّم فيه شيء والأوساق جمع وَسْق بفتح الواو وكسرها، والوسق ستونَ صاعاً، والصاغ أربعة أمداد، فالخمسة الأوساق ثلاثمائة صاع، والمدّ رطل وثلث.

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۹۸۰).

قَلْت: وأخرجه النسائي (٣٦/٥)، وابن خزيمة (٤/ ٣٤ ـ ٣٥ رقم ٢٢٩٨، ٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ): فعولا. (٣) في (ب): فعذالا.

<sup>(</sup>٤) أيّ لمسلم في اصحيحه (٤/ ٩٧٩). (٥) البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (أ) و(ب): «خمسة أوساق»، وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين.

قالَ الداووديُّ: معيارهُ الذي لا يختلفُ أربعُ حفناتِ بكفَّيْ الرجلِ الذي ليسَ بعظيمِ الكفينِ ولا صغيرِهما. قالَ صاحبُ القاموسِ<sup>(١)</sup> بعدَ حكايتهِ لهذا القولِ: وجربتُ ذلكَ فوجدتُه صحيحاً، انتهَى.

والحديثُ دليلٌ [على](٢) أنهُ لا زكاةً فيما لم يبلغُ هذهِ المقاديرَ منَ الورِقِ والإبلِ والثمرِ والتمرِ لطفاً منَ اللَّهِ بعبادهِ وتخفيفاً، وهوَ اتفاقٌ في الأوَّلينِ، وأما الثالثُ ففيهِ خلافٌ بسبب ما عارضَهُ.

﴿ وَكَلِّ النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ عَنْ النَّبِيِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ عَنْ النَّبِيِ النَّفْحِ نِضفُ الْفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْمُشْرِ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْمُشْرِ، وَفِيمَا سُقِيَ الْمُشْرِ، وَفِيمَا سُقِيَ الْمُشْرِ، وَفِيمَا سُقِيَ الْمُشْرِ، وَفِيمَا سُقِيَ النَّفْحِ نِضفُ الْمُشْرِ». [صحيح] بالسّواني أو النَّضْحِ نِضفُ الْمُشْرِ». [صحيح]

وهوَ قولُه: (وعنْ سالم بنِ عبدِ اللّهِ) بنِ عمرَ (عنْ ابدِهِ) عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ، (عنِ النبيّ ﷺ قالَ: فيما سقتِ السماءُ) بمطرِ أو ثلجٍ أو بَرَدٍ أو طلّ، (والعيونُ) الأنهارُ الجاريةُ التي يُسْقَى منها بإساحةِ الماءِ منْ غيرِ اغترافٍ لهُ، (أو كان عَفرِياً) بفتحِ المهملةِ، وفتحِ المثلثةِ، وكسرِ الراءِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ. قالَ المخطابيُّ (٥٠): هو الذي يشربُ بعروقهِ لأنهُ عثرَ على الماءِ، وذلكَ حيثُ كانَ الماءُ قريباً منْ وجهِ الأرضِ، فيغرسُ عليهِ فيصلُ الماءُ إلى العروقِ منْ غيرِ سَقْيٍ، وفيهِ أقوالًا أَخَرُ، وما ذكرُنَاه أقربُها.

(العشرُ) مبتدأٌ خبرُه ما تقدَّمَ منْ قولِه فيما سقتْ [السماء](١)، أوْ أنهُ فاعلُ [فعل](١) محذوفٍ، أي: فيما ذكرَ يجبُ، (وفيما سقي بالنضحِ)، النَّضحُ بفتحِ النونِ، وسكونِ الضادِ [المعجمة](١)، فحاءٍ مهملةٍ: السانِيةُ منَ الإبلِ والبقرِ

<sup>(</sup>١) المحيط (ص٤٠٧). (٢) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (١٤٨٣)، قلت: وأخرجه الترمذي (٢/ ٣٢ رقم ٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) في السنن؛ (١٥٩٦)، قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٤١ رقم ٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) في «معالم السنن» (٢/ ٢٥٢ ـ وهو بهامش سنن أبي داود).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ).

وغيرِها منَ الرجالِ (نصفُ العشرِ، رواهُ البخاريُّ، ولابي داود) من حديثِ سالم: (إذا كانَ بَعْلاً) عوضاً عنْ قولِه: عَثَرِياً، وهوَ بفتحِ الموحدةِ، وضمَّ العينِ المهملةِ، كذا في الشرحِ، وفي القاموسِ<sup>(۱)</sup> أنهُ ساكنُ العينِ، وفسَّرهُ بأنهُ كلُّ نخلِ وشجرِ وزرع لا يُسْقَى، أو ما سقتْهُ السماءُ، وهوَ النخلُ الذي يشربُ بعروقِهِ (العشرُ، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضحِ) دلَّ عطفهُ عليهِ على التغايرِ، وأنَّ السواني المراهُ بها الدوابُ، والنضحُ ما كانَ بغيرِها كنضحِ الرجالِ بالآلةِ، والمراهُ منَ الكلِّ ما كانَ سقيهُ بتعب وعَنَاءِ (نصفُ العشرِ).

وهذا التُحديثُ دلَّ على التفرقة بينَ ما يُسقى بالسواني، وبينَ ما يُسقى [بماءِ السماءِ و] (٢) الأنهارِ، وحكمتهُ واضحة ، وهوَ زيادة التعبِ والعناءِ فنقصَ بعضُ ما يجبُ رِفقاً منَ اللَّهِ تعالى بعبادهِ، ودلَّ على أنهُ يجبُ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ وكثيرِه الزكاة على ما ذُكِرَ، وهذا معارضٌ بحديثِ جابرٍ، وحديثِ أبي سعيدٍ، واختلَفَ العلماءُ في الحكم في ذلكَ.

فالجمهورُ أنَّ حديثَ الأوساقِ مخصِّصُ لحديثِ سالم، وأنهُ لا زكاة فيما لم يبلغِ الخمسة الأوساقِ. وذهبَ جماعة منهمْ زيدُ بنُ عليٌ وأبو حنيفة إلى أنهُ لا يخصُّ بلُ يُعْمَلُ بعمومهِ، فيجبُ في قليلٍ ما أخرجتِ الأرضُ وكثيرِه، والحقُّ معَ أهلِ القولِ الأولِ لأنَّ حديثَ الأوساقِ حديثُ صحيحٌ وردَ لبيانِ القدْر الذي تجبُ فيهِ الزكاةُ كما وردَ حديثُ مائتي الدرهم لبيانِ ذلكَ معَ ورودِ: "في الرقةِ ربعُ العشرِ"، ولم يقلُ أحدٌ: إنهُ يجبُ في قليلِ الفضةِ وكثيرِها الزكاةُ، وإنّما الخلافُ هلْ يجبُ في القليلِ منها إذا كانتُ قدْ بلغتِ النصابَ كما عرفتَ، وذلكَ لأنهُ لم يردُ حديثُ: "في الرقةِ ربعُ العشرِ» أو الله المناق أله المناق وزادهُ إيضاحاً قولُه في المحديثِ [هذا و] (١): "ليس فيما دونَ المناق، وزادهُ إيضاحاً قولُه في المحديثِ [هذا و] (١): "ليس فيما دونَ

المحيط (ص٥٦٠).
 المحيط (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث ضعيف جداً، تقدُّم في «شرح الحديثُّ» (٧/ ٥٦٨) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٤) في (أ): «العشر».
 (٥) في (ب): «قَدْرُ».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ).

خمسةِ أوستِ صدقةٌ»، كأنهُ ما وردَ إلا لدفعِ ما يُتَوَهَّمُ منْ عمومِ: "فيما سقتِ السماءُ ربعُ العشرِ»، كما وردَ ذلكَ في قولهِ: "وليسَ فيما دونَ خمسةِ أواقي منَ الورقِ صدقةٌ»، ثمَّ إذا تعارضَ العامُّ والخاصُّ كان العملُ بالخاصِّ عندَ جهلِ التاريخ كما هنا؛ فإنهُ أظهرُ الأقوالِ في الأصولِ.

# (أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة)

٥٧٧/١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ ﴿ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: ﴿ لَا تَأْخُذُوا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالنَّبِيب، وَالنَّمِيب، وَالْمَاكِمُ أَنْ

(وعنْ أبي موسى الأشعريُّ ومعاذِ أنَّ النبيُّ قَالَ لهما) حينَ بعثَهما إلى اليمنِ يعلَّمانِ الناسَ أمرَ دينِهم: (لا تاخذا في الصدقةِ إلَّا منْ هذهِ الأصنافِ الأربعةِ: السعيرِ، والحنطةِ، والزبيبِ، والتمرِ. رواهُ الطبرانيُّ، والحاكمُ)، والدارقطنيُّ (٣).

قالَ البيهقيُّ (٤): رواتهُ ثقاتٌ وهوَ متَّصلٌ.

ورَوَى الطبرانيُ (٥) منْ حديثِ موسَى بنِ طلحةَ عنْ عمرَ: "إنَّما سنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ الزكاةَ في هذهِ الأربعةِ فذكرَها». قالَ أبو زرعةَ (٢٠): إنهُ مرسلٌ، [وساق في الباب أحاديث تفيد ما ذكر، ثم قال: \_ أي البيهقي \_ وهذه المراسيل طُرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها بعضاً، ومعها حديث أبي موسى، ومعاذ،

<sup>(</sup>١) في «الكبير» ـ كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ٧٥)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١/ ٤٠١)، وقال: «إسناد صحيح» ووافقه الذهبي. وأقرَّه الزيلعي في «نصب الراية» (٣٨٩/٢) إلا أنه قال: قال الشيخ في «الإمام» وهذا غير صريح في الرفع. ورجَّح الألباني في «الإرواء» (٣٨٩/٣) رفعه. وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله على معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب»، أخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم (١١٧٤) و(١١٧٥). والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٨/٢) رقم ١٥). ﴿ ٤) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٦ رقم ٧). وانظر: (نصب الرآية) (٢/ ٣٨٩) و(التلخيص) (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٦٦/٢).

ومعهما قول عمر، وعلي، وعائشة ريج: ليس في الخضروات زكاة](١).

والحديثُ دليلٌ على [أنهُ] (٢) لا تجبُ الزكاة إلا في الأربعة المذكورةِ لا غيرُ، وإلى ذلكَ ذهبَ الحسنُ البصريُّ، والحسنُ بن صالح، والثوريُّ، والشعبيُّ، وابنُ سيرينَ. ورُويَ عَنْ أحمدَ ولا يجبُ عندَهم في الذرةِ [ونحوها] (٣). وأما حديثُ عمرِو بنِ شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّه فذكرَ الأربعةَ وفيهِ زيادةُ الذرةِ. رواهُ الدارقطنيُّ (٤) منْ دونِ ذكرِ الذُرةِ، وابنُ ماجهُ (٥) بذكرِها، فقدْ قالَ المصنفُ: إنهُ حديثٌ واه؛ قال: لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي، وهو متروك، انتهى.

وفي الباب مراسيلُ فيها ذكرُ الذرةِ، قالَ البيهقيُّ (٢): إنهُ يقوي بعضُها بعضاً كذا قالَ، [والظاهر] (٧) أنَّها لا تقاومُ حديثَ الكتابِ وما فيهِ منَ الحصْرِ، وقدْ ألحقَ الشافعيُّ الذرةَ بالقياسِ على الأربعةِ المذكورةِ، بجامعِ الاقتياتِ في الاختيارِ، واحترزَ بالاختيارِ عما يُقْتَاتُ في المجاعاتِ، فإنَّها لا تجبُ فيهِ، فمنْ كانَ رأيهُ العملُ بالقياسِ لزمَهُ هذا إنْ قامَ الدليلُ علَى أنَّ العلةَ الاقتياتُ، ومَنْ لا يراهُ دليلًا لم يقلُ بهِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنَّها تجبُ في كلِّ ما أخرجتِ الأَرْضُ لعمومِ الأدلةِ نحوِ: «فيما سقتِ السماءُ العُشرُ» (٨) إلا الحشيشَ والحطبَ لقولِه ﷺ: المناسُ شركاءُ في ثلاثِ»، وقاسُوا الحطبَ على الحشيشِ.

<sup>(</sup>۱) زيادة من(ب). (۲) في (أ): «أنها».

<sup>(</sup>٣) في (أ): اونحوه.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢/ ٩٤ رقم ١)، وقال الآبادي في «التعليق المغني»: محمد بن عبيد الله العزرمي: ضعفه البخاري والنسائي وابن معين، والفلاس. وقال ابن حجر في «التلخيص» (٢٦ / ١٦٦) عنه: مروك.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١/ ٥٨٠ رقم ١٨١٥) بإسناد واو. والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٦) في «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٩). (٧) وفي (ب): ﴿وَالْأَظْهُرِ».

<sup>(</sup>۸) تقدم تخریجه برقم (۱۵/ ۵۷۱) من کتابنا هذا. وهو حدیث صحیح.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٢) وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ - «الناس» ـ بدل ـ «المسلمون» ـ . قال ابن حزم في «المحلَّى» (٩/ ٥٤): إن في رواته راوياً مجهولًا فلا تقوم به الحجة . قال: وهو أبو خِدَاش. وقال ابن حجر في «التقريب» (١/٤٧): «حبان بن زيد الشرعبي أبو خِدَاش ثقة فلا يضره جهالة ابن حزم، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وقال الحافظ أيضاً في «بلوغ المرام» (رقم: ٩/ ٨٧٠) بتحقيقنا: «رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٤٧) ـ وأبو داود ـ (٣٤٧٧) ـ ورجاله ثقات».

قالَ الشارحُ: والحديثُ \_ أي: حديثُ أبي موسى ومعاذٍ \_ واردٌ على الجميع، والظاهرُ معَ مَنْ قالَ بهِ.

قلت: لأنهُ حضرٌ لا يقاومُه العمومُ ولا القياسُ، وبهِ يُعْرَفُ أنهُ لا يقاومُه حديثُ: "خُذِ الحبَّ مِنَ الحبِّ»، الحديثُ أخرجهُ أبو داود ((۱)، لأنهُ عمومٌ فالأوضحُ دليلًا معَ الحاصرينَ للوجوبِ في الأربعةِ. وقالَ في المنارِ (۲): إنَّ ما عدا الأربعةَ محلُّ [احتياطِ] (۳) أخذاً وتركاً، والذي يقوى أنهُ لا يؤخذُ منْ غيرِها.

قلت: الأصلُ المقطوعُ بهِ حرمةُ مالِ المسلمِ ولا يخرجُ عنهُ إلا بدليلِ قاطع، وهذَا المذكورُ لا يرفعُ ذلكَ الأصلَ، وأيضاً فالأصلُ براءةُ الذمةِ، وهذانِ الأصلانِ لم يرفعُهما دليلٌ يقاومُهما فليسَ محلَّ الاحتياطِ إلَّا تركُ الأخذِ منَ الذرةِ وغيرِها مما لم يأتِ بهِ إلَّا مجردُ العموم الذي قد ثبتَ تخصيصهُ.

٧٨/١٧ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ (١)، عَنْ مُعَاذِ رَقِي قَالَ: فَأَمَّا الْقِنَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ

وتعقّبه الألباني في «الإرواء» (٨/٦) وقال: «لقد وهم الحافظ ابن حجر كَاللهُ فأورد الحديث في «بلوغ المرام» باللفظ الشاذ يعني «الناس» بدل «المسلمون»، من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه اهـ.

والخلاصة: أن الحديث صحيح بلفظ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار». قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣) مرفوعاً بلفظ: «ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار وثمنها حرام».

وانظر: «سؤال في حديث «الناس شركاء في ثلاث» وجوابه: لمحمد إسماعيل الأمير بتحقيقنا.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱۵۹۹).قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۸۱٤)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) وهو: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار»، حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار (في مجلدين).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «الاحتياط».

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٩٧/٢ رقم ٩). قلت: وأخرجه الحاكم (٤٠١/١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. «قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر، فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال» اه من «التعليق المغني».

وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف]

(وللدارقطنيّ عن معاذٍ قالَ: فاما القدّاء والبطيخُ والرمّانُ والقصبُ) بالقافِ والصادِ المهملةِ، والضادِ المعجمةِ معاً (فقدْ عفّا عنهُ رسولُ اللّهِ ﷺ. وإسنادُه ضعيفٌ)، لأنَّ في إسنادِه محمدَ بنَ عبدِ اللّهِ العزرمي، بفتحِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الزاي، وفتحِ الراءِ، كذا في حواشي بلوغ المرامِ بخطَّ السيدِ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ المفضلِ تَعَنَّلهُ، والذي في الدارقطنيُ (۱) من حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن جدِّهِ قال: فسئلَ عبدُ اللّهِ بنُ عمرهٍ عن نباتِ الأرضِ البقلِ والقثاءِ والخيارِ فقال: ليسَ في البقولِ زكاةٌ»؛ فهذَا الذي منْ روايةِ محمدِ بنِ عبدِ اللّهِ العزرميُّ (۱)، وأما روايةُ معاذِ التي في الكتابِ فقالَ المصنفُ في التلخيصِ (۱۱): فيها ضعفٌ وانقطاعٌ إلّا أنَّ معناهُ قدْ أفادَه الحصرُ في الأربعةِ الأشياءِ المذكورةِ في الحديثِ الأولِ. وحديثُ: قليسَ في الخضرواتِ صدقةٌ اخرجهُ الدارقطنيُ (۱۵) مرفوعاً منْ طريقِ [موسَى! في طلحةَ عن النبيُ ﷺ، فموسَى بن طلحةَ تابعيً موسَى بن طلحةَ عن النبيُ ﷺ، فموسَى بن طلحةَ تابعيً عذلًا يلزمُ مَنْ يقبلُ المراسيلَ قبولَ ما أرسلَهُ. وقد ثبتَ عنْ عليً (۱۷) وعمرَ (۱۸) موقوفاً ولهُ حكمُ الرفع، والخضرواتُ ما لا يُكالُ ولا يُقْتَاتُ.

٥٧٩/١٨ م وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا خَرَضَتُمْ فَخُذُوا وَدَهُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَهُوا الثُّلُثَ فَدَهُوا الرُّبُعَ ، رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢/٤٤ رقم ١).

<sup>(</sup>٢) متروك الحديث، قاله النسائي في «الضعفاء» رقم (٤٤٥)، واسمه محمد بن عُبَيْد الله العَزْرَمي»، وانظر: «المجروحين» (٢/٦) و«الجرح والتعديل» (٨/١) و«الميزان» (٣/٥).

<sup>(4) (1/071).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢/ ٩٧ رقم ١٠)، وهو مرسل ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «علي» وهو خطأ. (٦) في «السنن» (٣/ ٣٠ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٧) أُخْرِجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٠/٤ رقم (٧١٨٨).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٩/٤).

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ (٢)، وَالْحَاكِمُ (٣). [ضعيف]

(وعن سهلِ بنِ أبي حَثْمة) بفتح الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللّهِ ﷺ إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدعُوا الثلثَ فَدَعُوا الثلثَ اللهِ عَلَيْ إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ الأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ] (\*) المخمسةُ إلا ابنَ ماجه، وصحّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ: لهُ شاهدُ متفقَ على إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدُ متفقَ على صحّتهِ «أنَّ عمرَ أمرَ بهِ»، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (٥)، وابنُ أبي شيبةً (١)، وأبو عبيدِ (٧): «أنَّ عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ». [وأخرجهُ] (٨) ابنُ عبدِ البرّ (٩) عنْ جابرٍ مرفُوعاً: «خَفُفُوا في الخرْصِ، فإنَّ ما يقعُ». [وأخرجهُ] (١ ابنُ عبدِ البرّ (٩) عنْ جابرٍ مرفُوعاً: «خَفُفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العربةَ والوطبةَ والأكلةَ». وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولين:

أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.

<sup>(</sup>١) أحمد (٣/٤٤٨)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) في االإحسان، (٨/ ٧٥ رقم ٣٢٨٠).

 <sup>(</sup>۳) في «المستدرك» (۱/ ٤٠٢).

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (ص٤٣٤ رقم ١٤٤٧)، والبيهقي (١٢٣/٤)، وابن رقم ١٤٤٧)، والبيهقي (١٢٣/٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٤٢ رقم ٢٣١٩، ٢٣٢٠) من طرق. وفي سنده عبد الرحمٰن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٧٢): «وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به» اهه.

قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (أ): اأخرجها.

<sup>(</sup>٥) في «المصنف» (١٢٩/٤ رقم ٧٢٢١). وانظر: «المحلَّى» (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) في «المصنف» (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٧) في «الأموال» (ص٤٣٥ رقم ١٤٤٨). (٨) في (أ): «وأخرج».

<sup>(</sup>٩) في «الاستذكار» (٢٤٩/٩ رقم ٢٤٩٦٦)، وأخرجه أيضاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤١)، وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٥٣/٤): وفي إسناده ابن لهيعة \_ وهو ضعيف.

<sup>•</sup> العرية: النخلة.

<sup>•</sup> الأكلة: أهل المال يأكلون منه رطباً.

<sup>•</sup> الوطية: الزاثرون.

وثانيهما: أن يتركَ ذلكَ من نفسِ الثمرِ قبلَ أنْ يعشَّر.

وقالَ الشافعيُّ: معناهُ أن يدعَ ثلثَ الزكاةِ أو ربعَها ليفرقَها هو بنفسهِ على أقاربهِ وجيرانهِ، وقيلَ: يدعُ لهُ ولأهلهِ قَدْرَ ما يأكلونَ ولا يخرصُ.

قالَ في الشرحِ: والأولى الرجوعُ إلى ما صرَّحتْ بهِ روايةُ جابرٍ، وهوَ التخفيفُ في الخرصِ ويتركُ منَ العشرِ قدرَ الربع أو الثلثِ.

فإنَّ الأمورَ المذكورةَ قدْ لا تدركُ الحصادَ فلا تجبُ فيها الزكاةُ. قالَ ابنُ تيميةَ كَثَلَلُهُ: إنَّ الحديثَ جارِ على قواعدِ الشريعةِ ومحاسنِها، موافقُ لقولهِ ﷺ: للسَّرَ في الخضرواتِ صدقةً (١)، [لأنها] (٢) قدْ جرتِ العادةُ أنهُ لا بدَّ لربِّ المالِ بعدَ كمالِ الصلاحِ أنْ يأكلَ هو وعيالُه ويطعِمُوا الناسَ ما لا يدَّخرُ ولا يبقى، فكانَ ما جَرَى العرفُ بإطعامهِ وأكلِه بمنزلةِ الخضرواتِ التي لا تُدَّخرُ، [وضح] (٢) ذلكَ بأنّ هذا العرفَ الجاريَ بمنزلةِ ما لا يمكنُ تركُه فإنه لا بدَّ للنفوسِ منَ الأكلِ منَ الثمارِ الرطبةِ، ولا بدَّ من الطعامِ بحيثُ يكونُ تركُ ذلكَ مُضِراً بها وشاقاً عليها، انتهى.

٨٠/١٩ - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﴿ قَالَهٰذَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْ يُخِرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النِّخُلُ وَتُؤخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيباً»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٤٠)، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. [ضعيف]

(وعنْ عَتَّابٍ) بفتح المهملةِ، وتشديدِ المثناةِ الفوقيةِ، آخرُه موحدةٌ (ابنِ اسيدٍ)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف. (٢) في (ب): ﴿لأنهُ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اليوضحة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٦٠٣)، والترمذي (٦٤٤)، والنسائي (٥/ ١٠٩ رقم ٢٦١٨)، وابن ماجه (١٨١٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٩/٢)، والدارقطني (٢/ ١٣٤ رقم ٢٤) والشافعي في «ترتيب المسند» (٢٤٣/١ رقم ٢٦١)، والبيهقي (٤/ ١٢٢)، وله عندهم ألفاظ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأن عتاباً توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق ﴿ الله الله الله الله المختصر الله المنذر (٢١١/٢). والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

بفتح الهمزة، وكسر السين المهملة، وسكون المثناة التحتية (قال: امن رسولُ الله ﷺ ان يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً. رواه الخمسة وقيم النقطاع)، لأنه رواه سعيد بن المسيب عن عتاب ((). وقد قال أبو داود (()): إنه لم يسمغ منه. قال أبو حاتم (()): الصحيح عن سعيد بن المسيب انَّ النبي ﷺ أمر عتاباً (مرسل)، قال النوويُ (()): وهو إن كان مرسلا فهو يعتضد بقول الأثمة والحديث دليلٌ على وجوب خرص التمر والعنب، لأنَّ قول الراوي: «أمرً»، يفهم أنه أتى إلى بصيغة تفيد الأمر والأصلُ فيه الوجوب، وبالوجوب قال الشافعيُ (() كله محرم النه معرم النه معرم النه معرم النه معرم النه وقال أبو حنيفة (()): إنه محرم لأنه رجم بالغيب. وأجيب عنه بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع، ويكفي فيه خارص واحد عَدْلٌ لأنَّ الفاسق لا يَقْبَلُ خبرَه، عارف؛ لأنَّ الجاهلُ بالشيء ليسَ خارص واحد عَدْلٌ لأنَّ الفاسق لا يَقْبَلُ خبرَه، عارف؛ لأنَّ الجاهلُ بالشيء ليسَ من أهلِ الاجتهادِ فيه لأنه ﷺ كانَ يبعث عبد الله بن رواحة (() وحدَه يخرص على خارص واحد عَدْلٌ لأنه كالحاكم يجتهدُ ويعمل، فإنْ أصابتِ الشمرة جائحة بعدَ الخرص فقالَ ابنُ عبد البرّ: أجمع مَن يحفَظُ عنه العلمُ أنَّ المخروص إذا أصابتُه جائحة قبلُ البينة في دعوى النقص بعدَ الخرص، وضبطُ حق الفقراء على المالكِ، ولذلكَ يجبُ عليه البيِّنةُ في دعوى النقص بعدَ الخرص، وضبطُ حق الفقراء على المالكِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط (أ): يوجد كلمة زائدة هي: ﴿وقد قالوا؛، فلذا حذفتها.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢/ ٢٥٨). (٣) في «العلل» (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) في «المجموع» (٥/ ٥٥).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (١/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧)، وفيه أن الخرص سنة وقد قيل إنه واجب.

<sup>(</sup>٦) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لعلي بن زكريا المنبجي (١/ ٣٩٢ \_ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) وهو حديث حسن.

أخرجه أحمد (٢٤/٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٨/٢) من حديث ابن
 عمر.

<sup>•</sup> وأخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٧ رقم ٣٤١٠)، وابن ماجه (١٨٢٠) من حديث ابن عباس.

<sup>•</sup> وأخرجه أبو داود (٣٤١٣ و٢٤١٤)، والطحاوي في السرح معاني الآثار، (٣٨/٢ ـ ٣٩)، والدارقطني (٣٦٧/٢)، من حديث جابر بن عبد الله.

ومطالبةُ المصدقِ بقدرِ ما خرصَه (١)، وانتفاعُ المالكِ بالأكلِ ونحوِه.

واعلمْ أنَّ النصَّ وردَ بخرصِ النخلِ والعنبِ، قيلَ: ويقاسُ عليهِ غيرُه مما يمكنُ ضبطهُ وإحاطةُ النظرِ بهِ، وقيلَ: يقتصرُ على محلِّ النصِّ وهوَ الأقربُ لعدمِ النصِ على العلةِ، وعندَ الهادويةِ والشافعيةِ أنهُ لا خرصَ في الزرع لتعذرِ ضبطهِ لاستتارهِ بالقشرِ، وإذا ادَّعَى المخروصُ عليهِ النقصَ بسبب يمكنُ إقامةُ البينةِ عليهِ وجبَ إقامتُها وإلَّا صُدِّقَ بيمينهِ. وصفةُ الخرصِ أنْ يطوفَ بالشجرةِ ويرى جميعَ ثمرتِها ويقولَ خَرْصُها كذا وكذا رطباً، ويجيءُ كذا وكذا يابساً.

# (دليل وجوب الزكاة في حلي النساء)

﴿ الْهِ كَا اللَّهِ عَنْ جَدُه اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) قال القاضي أبو بكر ابن العربي في العارضة الأحوذي، (۳/ ١٤١ \_ ١٤٢): اليس في الخرص حديث يصح إلا واحد وهو المتفق عليه، وهو ما رويناه في حديقة المرأة، قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود، وهذه المسألة عسرة جداً لأن النبي الله ثبت عنه خرص النخل، ولم يثبت عنه خرص الزبيب، وكان كثيراً في حياته وفي بلاده، ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود، لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. قال: ولما لم يصح حديث سهل، ولا حديث ابن المسيب، بقي الحال وقفاً، فلأن خرص على الناس لحق الفقراء، لقد يجب أن يخرص عليهم جميع ما فيه الزكاة، اه.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٣٧)، والنسائي (٥/٣٨)، والبيهقي (١٤٠/٤). قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، نحو هذا والمثنى بن الصباح، وابنُ لهيعةً يُضعفان في الحديث.

ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيءٌ.

وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب.

وقال ابن المنذر: طريق أبي داود لا مقال فيها.

وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح.

#### الْحَاكِمُ (١) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة. [حسن]

(وعنْ عمرو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدّهِ أنَّ امرأةً) هي أسماءُ بنتُ يزيدَ بنِ السكنِ (التَّتِ النبيُ ﷺ ومعَها لبنةٌ لها، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ) بفتحِ الميم، وفتحِ السينِ المهملةِ، الواحدةُ مَسَكةٌ، وهي الإسورةُ والخلاخيلُ (منْ ذهب، فقالَ لهَا: السينِ المهملةِ، الواحدةُ مَسَكةٌ، وهي الإسورةُ والخلاخيلُ (منْ ذهب، فقالَ لهَا: التعطينَ زكاةَ [هذه] (۱)؟ قالتُ: لا، قالَ: ايشركِ أنْ يسُورَكِ اللّهُ بهمَا يومَ القيامةِ سوارينِ منْ نارٍ؟ فالقتْهما. رواهُ الثلاثةُ وإسنادُهُ قويُّ)، ورواهُ أبو داودَ (۱) منْ حديثِ حسينِ المعلم، وهوَ ثقةٌ. فقولُ الترمذي (۱) إنهُ [لا يعرف] (۱) إلّا منْ طريقِ ابنِ لهيعةَ غيرُ صحيحٍ. (وصحّحهُ الحاكمُ منْ حديثِ عائشةً). وحديثُ عائشةَ أخرجهُ الحاكمُ وغيرُه ولفظهُ: «أنها دخلتُ على رسولِ اللّهِ ﷺ فرأَى في يدِها فتخاتٍ منْ الحاكمُ وغيرُه ولفظهُ: «أنها دخلتُ على رسولِ اللّهِ ﷺ فرأَى في يدِها فتخاتٍ منْ وَرِقٍ، فقالَ: «ما هذَا يا عائشةُ؟»، فقالتُ: صغْتُهنَّ لأتزينَ لكَ بهنَّ يا رسولَ اللّهِ، فقالَ: أتؤدِّينَ زكاتَهنَّ؟ قالتُ: لا، قالَ: هنَّ حسبُكِ منَ النارِ».

قالَ الحاكمُ: إسنادُه على شرطِ الشيخينِ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في الحليةِ، وظاهرهُ أنهُ لا نصابَ لها لأمرِه ﷺ بتزكيةِ هذهِ المذكورةِ، ولا تكونُ خمسَ أواقي في الأغلب، وفي المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:

الأولُ: وجوبُ الزكاةِ<sup>(٦)</sup>، وهوَ مذهبُ الهادويةِ وجماعةٍ منَ السلفِ، وأحدُ أقوالِ الشافعي عملًا بهذهِ الأحاديثِ.

والثاني: لا تجبُ الزكاةُ في الحليةِ(٧)، وهوَ مذهبُ مالكِ، وأحمدَ،

حما في «نصب الراية» للزيلعي (۲/ ۲۷۰).

قلت: والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (المستدرك (١/ ٣٨٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «هذا».

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٣٠/٣).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٥٦٣).
 (٥) في (أ): «لا أعرفه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المبسوط» (٢/ ١٩٢) و«الهداية» (١/ ١٠٤) و«اللباب» (١/ ٣٨٤ ـ ٣٨٦). و«الروض النضير» (٢/ ٢٠٤ ـ ٦٠٠).

 <sup>(</sup>٧) انظر: قوانين الأحكام الشرعية، (ص١١٨) وقالمجموع، (٦/ ٣٢ - ٣٦)، وقالمغني،
 لابن قدامة (٢/ ٣٠٣ - ٢٠٥).

والشافعي في أحدِ أقوالهِ لآثارِ وردتْ عن السلفِ قاضيةِ بعدمِ وجوبها في الحليةِ، ولكنْ بعدَ صحةِ الحديثِ لا أثرَ للآثارِ.

الثالث: أنَّ زكاةَ الحليةِ عاريتُها، لما رَوَى الدارقطنيُّ عنْ أنسٍ<sup>(١)</sup>، وأسماءَ بنت أبي بكر<sup>(٢)</sup>.

الرابعُ: أنَّها تجبُ فيها الزكاةُ مرةً واحدةً، رواهُ البيهقيُّ عنْ أنس، وأظهرُ الأقوالِ دليلًا وجوبُها لصحةِ الحديثِ وقوتهِ، وأمَّا نصابُها فعندَ الموجبينَ نصابُ النقدينِ، وظاهرُ حديثِها الإطلاقُ، وكأنَّهم قيَّدُوهُ بأحاديثَ النقدينِ، ويقويِّ الوجوبَ قولُه:

#### (الزكاة في حلي النساء)

٥٨٢/٢١ - وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ النَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أَدْنِتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُنَ، والدَّارَقُطْنِيُّ (٥)، وَصَحّحه الْحَاكِمُ (٢). [حسن]

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في االسنن؛ (١٠٩/٢ رقم ٦)، والبيهقي في المعرفة؛ (٦/١٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في االسنن؛ (١٠٩/٢ رقم ١٠)، والبيهقي في االمعرفة؛ (٦/١٤٠).

<sup>(</sup>٣) في المعرفة السنن والآثار؛ (٦/ ١٤٠ \_ ١٤١ رقم ٨٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٥٦٤) من طريق عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٢/ ١٠٥ رقم ١) من طريق محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به.

 <sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (١/ ٣٩٠) من طريق محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به. وقال: حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٠) وقال: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في «تنقيح التحقيق»: وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ـ انظر: «رجال صحيح البخاري» رقم ١٦١ ـ ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في «كتابه» روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه: ثقة، وقال أبو حاتم في «الجرح» (٢/ ٤٥٥): صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره. اه.

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: محمد بن مهاجر، قال ابن حبان \_ في «المجروحين» (٢/ ٣١٠ \_ ٣١١) \_: يضع الحديث على الثقات، قال في «التنقيح»: وهذا وهم قبيح، فإن =

(وعن أمَّ سلمة ﷺ أنَّها كانتْ تلبسُ أوضاها)، في النهايةِ<sup>(١)</sup>: هي نوعٌ منَ الحليِّ يُعْمَلُ منَ الفضةِ سمِّيتُ بها لبياضِها، واحدُها وضْحٌ، انتهَى.

وقولُه: (منْ ذهبٍ) يدلُّ أنَّها تسمَّى إذا كانتْ منَ الذهبِ أوضاحاً، ([فقلتُ](٢) يا رسولَ اللَّهِ، أكنزٌ هوَ؟) أي: فيدخلُ تحتَ آيةِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهَ الاَيةَ؟ ([قال](٤): إذا أديتِ زكاتَه فليسَ بكنزٍ. رواهُ أبو داودَ، والدارقطنيُّ، الدَّهَبَ الحائمُ)، فيهِ دليلٌ كما في الذي قبلَه على وجوبِ زكاةِ الحليةِ، وأنَّ كلَّ مالٍ أخرجَتْ زكاتُه فليسَ بكنزٍ فلا يشملُه الوعيدُ في الآيةِ.

٥٨٣/٢٧ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا: «أَنْ نُحْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>، وَإِسْنَادُهُ لَيَنٌ. [ضعيف] نُحْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٩٤ أَبُو دَاوُدَ (٩٥ أَبُو دَاوُدَ (٩٤ أَبُو دَاوُدَ (٩٤ أَبُو دَاوُدَ (٩٤ أَبُو دَاوُدَ (٩٥ أَبُو دَاوُدَ (٩٤ أَبُو دَاوُدُ (٩٤ أَبُو دَاوُدَ (٩٤ أَبُو دَاوُدَ (٩٤ أَبُو دَاوُدُو دَاوُدُ (٩٤ أُبُو دُورُ (٩٤ أُبُو دُورُو دُورُورُو دُورُورُ دُورُورُو دُورُورُ دُورُورُو دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُورُ دُورُورُورُو دُورُورُورُ دُورُورُ دُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُورُورُ دُو

محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، أخرج له مسلم في «صحيحه» ـ انظر: «رجال صحيح مسلم» رقم (١٥٢٤) ـ ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود وغيرهم. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات» ـ (٣/٣/٤ ـ ٤١٤) ـ وقال: كان متقنا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين، وروى له البخاري متابعة. اه.

قال الشيخ كَلِلَهُ في «الإمام»: وقول العقيلي ـ في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٧٥ ـ ١٧٦) ـ في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديث تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفا بالثقة، فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد على أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، وقد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عُرِف حجة على من لم يُعرف، أو لأنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقاً، أو صالحاً، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في كتابه لم يسمّه بشيء، وقول عبد الحق أيضاً: لا يحتج به تحامل أيضاً، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله. والله أعلم. اه. «نصب الراية» (٢/ ٣٧١ ـ ٣٧٢).

<sup>(</sup>١) في غريب الحديث لابن الأثير (١٩٦/٥).

 <sup>(</sup>۲) في (أ): «فقالت».
 (۳) سورة التوبة: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ني (أ): انقال،

 <sup>(</sup>٥) في «السنن» (١٥٦٢) بإسناد ضعيف.
 وقد ضعّف الحديث الألباني في ضعيف أبي داود.

مَنَ الذي نعدُه للبيع. رواهُ ثبو داود، وإسنادُه ليّنٌ) لأنهُ منْ روايةِ سليمانَ بنِ سمرةَ وهوَ مجهولٌ، وأخرجهُ الدارقطنيُ (١)، والبزارُ (٢)، منْ حديثهِ أيضاً. والحديثُ دليلٌ على وجوب الزكاةِ في مالِ التجارةِ.

واستُدِلَّ للوجوبِ أيضاً بقولهِ تعالى: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبَتْمَ ﴾ (٣) الآبةَ.

قالَ مجاهدٌ: نزلتُ في التجارةِ، وبما أخرجهُ الحاكمُ (٤) أنهُ عَلَى قالَ: «في الإبلِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقتُه». والبزُّ بالباءِ الموحدةِ، والزاي المعجمةِ ما يبيعُه البزَّازونَ، كذا ضبطَهُ الدارقطنيُّ والبيهةيُّ.

قالَ ابنُ المنذرِ (٥): الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ، وممنْ قالَ بوجوبِها الفقهاءُ السبعةُ (٦). قالَ: لكنْ لا يكفرُ جاحدُها للاختلافِ فيها.

<sup>(</sup>۱) في قالسنن (۱۲۷/۲ ـ ۱۲۸ رقم ۹). قال ابن حزم (۲۳٤/۰): رواته من جعفر بن سعد إلى سمرة مجهولون، وتبعه ابن القطان، فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروي به جملة أحاديث، قد ذكر البزار منها نحو المائة. وانظر: «الميزان» (۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٢٠ رقم ٨٨٦) \_ «كشف الأستار». وأورده الهيثمي في «المجمع» (٦٩/٣) وقال: رواه البزار وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ٣٨٨) من طريقين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين.

قلت: وأخرجه الدارقطِني أيضاً من الطريقين (٢/ ١٠١ و١٠٢ رقم ٢٧ و٢٨)، وهو حديث ضعيف. انظر: ﴿التلخيص الحبيرِ (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) في كتابه: «الإجماع» (ص٥١ رقم ١١٤). ﴿
قلت: أقرَّ ابن قدامة في «المغني» (٢/ ٦٢٣) ابن المنذر ثم قال: وحكي عن «مالك»
و «داود» أنه لا زكاة فيها لأن النبي ﷺ قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق».

 <sup>(</sup>٦) وهم: ١ \_ سعيد بن المسيب. ٢ \_ عروة بن الزبير. ٣ \_ أبو بكر بن عبيد بن الحارث.
 ٤ \_ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ٥ \_ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ٢ \_ سليمان بن يسار. ٧ \_ خارجة بن زيد بن ثابت.

## (في الرِّكاز الخمس)

٥٨٤/٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

(وعنْ أبي هريرةَ رَبِّهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَىٰ: وفي الرَّكازِ) بكسرِ الراءِ، آخِرَهُ زايٌ، المالُ المدفونُ يُؤخَذُ منْ غيرِ أَنْ يُطْلَبَ بكثيرِ عملِ (الخُفسُ. متفقٌ عليهِ). للعلماءِ في حقيقةِ الرِّكازِ قولانِ:

الأولُ: أنهُ المالُ المدفونُ في الأرضِ منْ كنوزِ الجاهليةِ.

الثاني: أنهُ المعادنُ.

قالَ مالكُ(٢) بالأولِ، قالَ: وأمَّا المعادنُ فتُؤخَذُ فيها الزكاةُ لأنَّها بمنزلةِ الزرع، ومثلَه قالَ الشافعيُ (٣)، وإلى الثاني ذهبتِ الهادويةُ، وهوَ قولُ أبي حنيفة (٤)، ويدلُّ للأولِ قولُهُ ﷺ: «العجماءُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخُمُسُ» أخرجهُ البخاريُّ، فإنهُ ظاهرٌ أنهُ غيرُ المعدِنِ، وخصَّ الشافعيُ المعدِنَ بالذهبِ والفضةِ لِمَا أخرجهُ البيهقيُ (٥): «أنَّهم قالُوا: وما الركازُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذهبُ والفضةُ التي خُلِقَتْ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ»، إلَّا أنهُ قيلَ: إنَّ هذا التفسيرَ روايةٌ ضعيفةً. واعتبرَ النصابَ الشافعيُّ ومالكُ وأحمدُ عملًا بحديثِ:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۶۹۹)، ومسلم (۳/ ۱۳۳۶ رقم ۱۷۱۰). قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۶۹) والترمذي (۲٤۲) وأبو داود (۳۰۸۰)، والنسائي (٥/ ٤٤ رقم ۲٤۹۰)، وابن ماجه (۲۰۰۹)، وابن الجارود رقم (۳۷۲)، والبيهقي (٤/ ١٥٥) وأحمد (۲/ ۲۲۸)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۲۶ \_ ۲۲۵)، والطيالسي (ص ۳۰۶ رقم ۲۳۰۰)، والشافعي في «ترتيب المسند» (۱/ ۲۶۸، رقم ۲۲۱، ۲۷۲). وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿قُوانَينَ الْأَحْكَامُ الشَّرَعَيَّةُ (ص١١٩ ــ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مغنى المحتاج» (١/ ٣٩٤ \_ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٦٥ \_ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٤/ ١٥٢). وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي هو ثقة حجة، شاخ، ووقع في الهرم ولم يختلط. انظر: «الميزان» (٢/ ١٣٩ رقم ٣١٨٧)، فحديثه لا يقصر عن صلاحية التفسير، فليعلم.

اليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ (١) في نصابِ الذهبِ والفضةِ، وإلى أنهُ يجبُ ربعُ العشرِ بحديثِ: "وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ (٢) بخلافِ الركازِ فيجبُ فيهِ الخمُسُ، ولا يعتبرُ فيهِ النصابُ. ووجهُ الحكمةِ في التفرقةِ أنَّ أَخْذَ الركازِ بسهولةٍ منْ غيرِ تعبِ بخلافِ المستخرِجِ منَ المعدنِ فإنهُ لا بدَّ فيهِ منَ المشقةِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يجبُ الخمسُ في المعدنِ والركازِ، وأنهُ لا تقديرَ لهما بالنصابِ، بلْ يجبُ في القليلِ والكثيرِ. وإلى أنهُ يعمُّ كلَّ ما استُخرِجَ منَ البحرِ والبرِّ من ظاهرِهِما أو باطِنهما فيشملُ الرصاص، والنحاس، والحديدَ، والنفظ، والملح، والحطبَ، والحشيشَ. والمتبقنُ بالنصُّ الذهبُ والفضةُ، وما عداهما الأصلُ فيهِ عدمُ الوجوبِ حتَّى يقومَ الدليلُ. وقدْ كانتُ هذهِ الأشياءُ موجودةً في عصرِ النبوةِ ولا يعلمُ أنهُ أخذَ فيها خمساً. ولم يردُ إلَّا حديثُ الركازِ وهوَ في الأظهرِ في ولا يعلمُ أنهُ أخذَ فيها خمساً. ولم يردُ إلَّا حديثُ الركازِ وهوَ في الأظهرِ في الذهبِ والفضةِ، وآيةُ: ﴿وَاعَلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ (٢) وهي في غنائم الحربِ.

١٨٥/٢٤ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ اللهِ عَنْ جَدُهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدُهِ الله اللهِ عَلَيْ قَالَ ـ في كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرِبَةٍ ـ اإِنْ وَجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفي الرَّكَازِ الْخُمُسُ»، مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفي الرَّكَازِ الْخُمُسُ»، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤) بإِسْنَادٍ حَسَنِ. [حسن]

(وعنْ عمرو بنِ شعيبِ عنْ نبيهِ عنْ جدّهِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ في كنزِ وَجَدَهُ [رجل]<sup>(ه)</sup> في خَرِبَةِ: إنْ وجنتَه في قريةٍ مسكونةٍ فعرَّفْه، وإنْ وجنتَه في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيهِ، وفي الركازِ الخمسُ. أخرجةُ لبنُ ماجة بإسنادِ حَسَنٍ)، وفي قولهِ: ففيهِ وفي الركازِ الخمس بيانُ أنهُ قدْ صارَ مِلْكاً لواجدهِ، وأنهُ يجبُ عليهِ

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه برقم (١١/ ٥٧٤) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه أكثر من مرة.
 (٣) سورة الأنفال: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أبو داود (١٧١٠)، وأبو عبيد في الأموال (ص٣٠٨ رقم ٨٦٠)، وأحمد في المسند رقم ٢٠٨٥)، وأحمد في المسند رقم (٦٩٣٦ و ٦٩٣٦) بسند حسن، وصحّحه الحاكم في المستدرك (٥٦/٢)، ووافقه الذهبي.

قلت: وله شواهد صحيحة ومنها ما في «الصحيحين» رقم (٢٣/ ٥٨٢)، فالحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ).

إخراجُ خُمُسِهِ، وهذا الذي وجده في قريةٍ لم يسمّهِ الشارعُ رِكازاً؛ لأنهُ لم يستخرجُه منْ باطنِ الأرضِ، بلْ ظاهرُه أنهُ وُجِدَ في ظاهرِ القريةِ، وذهبَ الشافعيُّ ومَنْ تبعّهُ إلى أنهُ يشترطُ في الركازِ أمرانِ: كونُه جاهليًا، وكونُه في مواتٍ. فإنْ وُجِدَ في شارعٍ أو مسجدٍ فَلْقَطَةٌ؛ لأنَّ يدَ المسلمينَ عليهِ. وقدْ جُهِلَ مالكُه فيكونُ لقطةً وإنْ وجد في ملكِ شخصِ فللشخصِ إنْ لم ينفِه عنْ ملكِه، فإنْ نفاهُ عنْ ملكهِ فلمنْ ملكه عنهُ، وهكذا حتَّى ينتهي إلى المحيي للأرضِ، ووجهُ ما ذهبَ ملكهِ فلمنْ ملكه عنهُ، وهكذا حتَّى ينتهي إلى المحيي للأرضِ، ووجهُ ما ذهبَ اليهِ الشافعيُّ (۱) ما أخرجهُ هوَ عنْ عمروِ بنِ شعيبٍ بلفظِ: «أنَّ النبيَّ عَيْقُ قالَ في كنزٍ وَجَدَهُ رجلٌ في خربةٍ جاهليةٍ: إنْ وجدتهُ في قريةٍ مسكونةٍ أو طريقٍ ميتاء فعرَّفُه، وإنْ وجدتهُ في خربةٍ جاهليةٍ أو قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيهِ وفي الركازِ فعرفُهُ، وإنْ وجدتهُ في خربةٍ جاهليةٍ أو قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيهِ وفي الركازِ الحُمُسُ».

٥٨٦/٢٥ ـ وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٢). [ضعيف]

(وعن بلالِ بنِ الحارثِ ﴿ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في «ترتيب المسند» (١/ ٢٤٨ رقم ٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٣٠٦١).

قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢٤٨/١ رقم ٨)، وأبو عبيدة في «الأموال» (ص٣٠٩ رقم ٤)، وأبو عبيدة في «الأموال» (ص٣٠٩ رقم ٨٦٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٢/٤) وقال: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ فيه.

والخلاصة: أن الحديث ضعيف. ولمزيد من التخريج انظر: ﴿إرواء الغليلِ (٣/ ٣١١ \_ ٣١٢ رقم ٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٤٨ رقم ٨).

واحدٍ منْ علمائِهم: «أنهُ ﷺ أَقْطَعَ بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القبليةَ، وأخذَ منْها الزكاةَ دونَ الخمس».

قالَ الشافعيُ (١) بعدَ أَنْ رَوَى حديثَ مالكِ: ليسَ هذا مما يثبتُه أهلُ الحديثِ، ولمْ يكنْ فيهِ روايةٌ عن النبي ﷺ إلَّا إقطاعَه.

وأما الزكاةُ في المعادنِ دونَ الخمسِ فليستُ مرويةً عنِ النبيِّ ﷺ.

قالَ البيهقيُّ: هو كما قالَ الشافعيُّ في روايةِ مالكِ، والحديثُ يدلُّ على وجوبِ الصدقةِ في المعادنِ، ويحتملُ أنهُ أُرِيدَ بها الخمسُ. وقدْ ذهبَ إلى الأولِ أحمدُ، وإسحاقُ. وذهبَ غيرُهم إلى الثاني، وهوَ وجوبُ الخمسِ لقولهِ: وفي الركازِ الخمسُ، وإنْ كانَ فيهِ احتمالٌ كما سلفَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٢/٤).

# [الباب الأول] بابُ صدقةِ الفطرِ

أي: الإفطارُ، وأضيفتْ إليهِ لأنهُ سببُها كما يدلُّ لهُ ما في بعضِ رواياتِ البخاريِّ: زكاةُ الفطرِ منْ رمضانَ.

#### (وجوب صدقة الفطر)

١/ ٥٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكرِ، وَالأَنْفَىٰ، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(عنِ ابنِ عمرَ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على التمييز، أو بدلٌ منْ زكاة بيانٌ لها (منْ تمرٍ أو صاعاً منْ شعيرٍ، على العبدِ، والحرّ، والمنكرِ، والأنثى، والصغيرِ، والكبيرِ منَ المسلمينَ، وامرَ بها أن تُؤدّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ. متفقّ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على وجوبِ صدقةِ الفطرِ لقولهِ: فرضَ، فإنهُ بمعنى ألزمَ وأوجبَ.

قالَ إسحاقُ: هي واجبةٌ بالإجماع، [وكأنهُ ما علم](٢) فيها الخلاف

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۰٤)، ومسلم (۱۲/۹۸۶).

قلت: وأخرجه أبو داود (١٦١١)، والنسائي (٤٨/٥)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والبيهقي (٤٨/٥)، والبيهقي (١٥٩/٤)، والدارمي (١/٣٩٢)، وأحمد (١/١٣٧)، والشافعي في «ترتيب المسند» (١/٧٥٠)، ومالك في «الموطأ» (١/٢٨٤ رقم ٥٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

لداودَ<sup>(١)</sup>، وبعضِ الشافعيةِ، فإنَّهم قائلونَ إنها سنةٌ، وتأوَّلُوا فرضَ بأنَّ المرادَ قدر، وردَّ هذا التأويلُ بأنهُ خلافُ الظاهر.

وأما القولُ بانَها كانتُ فرضاً ثم نُسِخَتْ بالزكاةِ لحديثِ قيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادة (٢): «أمرَنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ بصدقةِ الفطرِ قبلَ أن تنزلَ الزكاةُ، فلمَّا نزلتِ الزكاةُ لم يأمرُنا ولم ينْهنا»، فهوَ قولٌ غيرُ صحيحٍ، لأنَّ الحديثَ فيهِ راوٍ مجهولٌ ولوَ سلِمَ صحتُه فليسَ فيهِ دليلٌ على النسخِ لأنَّ عدمَ أمرِه لهم بصدقةِ الفطرِ ثانياً لا يشعرُ بأنَّها نسختْ، فإنهُ يكفي الأمرُ الأولُ ولا يرفعُه عدمُ الأمرِ.

والحديثُ دليلٌ على عموم وجوبها على العبيدِ والأحرارِ، الذكورِ والإناثِ صغيراً وكبيراً غنياً وفقيراً. وقد أخرجَ البيهقيُّ (٣) من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ ثعلبة أو ثعلبة بنِ عبدِ اللَّهِ مرفوعاً: «أدُّوا صاعاً منْ قمح عنْ كلِّ إنسانِ ذكرٍ أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، حرَّ أو مملوك. أما الغنيُّ فيزكيهِ اللَّه، وأما الفقيرُ فيردُّ اللَّهُ عليهِ أكثرَ مما أعطَى». قالَ المنذريُّ في مختصرِ السننِ (٤٠): في إسنادهِ النعمانُ بنُ راشدِ لا يُحتَجُّ بحديثهِ، (نعمُ) العبدُ تلزمُ مولاهُ عندَ مَنْ يقولُ إنهُ لا يملكُ، ومَنْ يقولُ إنهُ لا يملكُ، ومَنْ يقولُ إنهُ لا يملكُ، ومَنْ يقولُ إنهُ وكذلك الزَّوْجَةُ يَلْزَمُ زَوْجَهَا، والخادِمُ يملكُ، ومَنْ يقولُ إنهُ وكذلك الزَّوْجَةُ يَلْزَمُ زَوْجَهَا، والخادِمُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» لعارف خليل محمد أبو عيد، ص٥٩٥٠. «ويداية المجتهد» لابن رشد الحفيد ـ بتحقيقنا (٢٩/٢).

قلت: أما ابن حزم فقد نقل وجوبها على كل مسلم [المحلَّى ٦/ ١٦٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٩/٥ رقم ٢٥٠٧)، وابن مأجه (١٨٢٨)، والحاكم (١٠/١)، والبيهقي (١٩٩٤). من طريق سلمة بن كُهيل عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد، به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصحَّحه الألباني في صحيح النسائي.

قلت: وأخرجه النسائي (٩/٥) رقم ٢٥٠٦) من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحييل، عن قيس بن سعد، به.

قال النسائي: "وسلمة بن كُهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كُهيل.. قلت: وكلا السندين رجاله ثقات معروفون.

والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٤/ ١٦٣ \_ ١٦٤).

<sup>(3) (7/ 177).</sup> 

مَخْدُومَهُ، والقريبُ مَنْ تلزمهُ نفقتُه لحديثِ: «أَدُّوا صدقةَ الفطرِ عمنْ تمونونَ» أخرجهُ الدارقطنيُ (١)، والبيهقيُ (٢)، وإسنادُه ضعيفٌ، ولذلكَ وقعَ الخلافُ في المسألةِ كما هوَ مبسوطٌ في الشرحِ وغيرهِ. وأما الصغيرُ فتلزمُ في مالهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ كما تلزمُه الزكاةُ في مالهِ. وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ لزمتْ منفقه كما يقُولُ الجمهورُ.

وقيل: تلزمُ الأبَ مطلقاً، وقيلَ: لا تجبُ على الصغيرِ أصلًا لأنّها شُرعَتْ طُهرةً للصائمِ منَ اللغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ كما يأتي. وأجيبَ بأنهُ خرجَ على الأغلبِ فلا يقاومُه تصريحُ حديثِ ابنِ عمرَ بإيجابِها على الصغيرِ، وهوَ أيضاً دالٌ علَى أنهُ يجبُ صاعٌ (٢) على كلِّ إنسانٍ منَ التمرِ والشعيرِ، ولا خلافَ في ذلكَ، وكذلكَ وردَ صاعٌ منْ زبيبِ.

<sup>(</sup>١)(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١ رقم ١٢) ومن طريقه البيهقي (١٦١/٤) من حديث ابن عمر قال: قامر رسول الله على بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون». قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي. والصواب موقوف.

<sup>•</sup> وأخرجه الدارقطني (١٤١/٢ رقم ١٤١)، من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه.

<sup>•</sup> وأخرج الشافعي في الترتيب المسند؛ (١/ ٢٥١ رقم ٢٧٦) من طريق إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن رسول الله في فرض زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون»، وأخرجه البيهقي من طريقه (١٦١/٤).

<sup>•</sup> وأخرجه البيهقي (١٦١/٤) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن على هيه، به. وهو منقطع.

<sup>•</sup> وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠ رقم ١١)، من طريق إسماعيل بن همام، حدثني علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه: «أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون».

قال الآبادي في «التعليق المغني»: «هذا حديث مرسل، فإن جدَّ علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رائد وجعفر لم يدرك الصحابة، وقد أخرج له الشيخان، وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإنه في حديث ولده مناكير كثيرة، اه.

وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٤١٢ \_ ٤١٣).

والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الصاع = ٤ أمداد، والمد = ٤٤٥ غ من القمح.

وقولُه في الحديثِ: (منَ المسلمينَ)، لأئمةِ الحديثِ كلامٌ طويلٌ في هذه الزيادةِ، لأنهُ لم يتفقّ عليْها الرواةُ لهذَا الحديثِ إلّا أنّها على كلِّ تقديرِ زيادةٌ من عذلٍ فتقبلُ، ويدلُّ على اشتراطِ الإسلامِ في وجوبِ صدقةِ الفطرِ، وأنّها لا تجبُ على الكافرِ عن نفسهِ وهذَا متفقّ عليهِ. وهلْ يخرجُها المسلمُ عن عبدهِ الكافرِ؟ فقالَ الجمهورُ: لا، وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهم: تجبُ، مستدلينَ بحديثِ: اليسَ على المسلم في عبده صدقةٌ إلَّا صدقةَ الفطرِ» (١)، وأجيبَ بأنَّ حديثَ البابِ خاصَّ يقضِي على العامِّ، فعمومُ قولهِ: عبدَه مخصَّصٌ بقولِه منَ المسلمينَ، وأما قولُ الطحاوي: إنَّ منَ المسلمينَ صفةٌ للمخرجينَ لا للمخرَج عنهم فإنهُ يأباهُ ظاهرُ الحديثِ، فإنَّ فيهِ العبدَ، وكذَا الصغيرَ، وهمْ ممنْ يخرجُ عنهم، فدلَّ على أنَّ صفةَ الإسلامِ لا تختصُّ بالمخرجينَ، يؤيدُه حديثُ مسلمٍ (١) بلفظِ: اعلى كلِّ نفسٍ منَ المسلمينَ حرِّ أو عبدٍ»، وقولُه: "وأمرَ بها أن تودَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاقِ» يذلُ على أنَّ المبادرةَ بها، هي المأمورُ بها، فلو أخَّرها عنِ الصلاقِ أثِمَ، الصلاقِ أَثِمَ، ويؤكدُ ذلكَ قولُه:

٢/ ٥٨٨ \_ وَلابْنِ عَدِيٍّ (٤)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٥) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «أَفْنُوهُمْ عَن الطَّوَافِ في هذَا الْيَوْم». [ضعيف]

(ولابنِ عديٌّ والدارقطنيُّ) أي: منْ حديثِ ابنِ عمرَ (بإسنادِ ضعيفٍ) لأنَّ فيهِ

<sup>=</sup> فالصاع = \$\$٥ × \$ = ٢١٧٦غ.

وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» مبحث: الصاع.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠/ ٩٨٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه (٩٨٤/١٦) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجِهِ البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في (الكامل) لابن عدي وخاصة في ترجمة الواقدي.

<sup>(</sup>ه) في «السنن» (۲/۲۵۲ رقم ۱۷).

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٧٥)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص١٣١ من حديث ابن عمر.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢٤٨/١) من حديث عائشة وأبي سعيد، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

محمد بنَ عمرَ الواقدي<sup>(۱)</sup>، (اغنُوهم) أي: الفقراءَ (عنِ الطوافِ) في الأزقةِ والأسواقِ لطلبِ المعاشِ (في هذا اليومِ) أي: يومِ العيدِ، وإغناؤُهم يكونُ بإعطائِهم صدقتَه أولَ اليوم.

# مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع

٣/ ٥٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ نَيْدٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ ذَيِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح].

وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَلَأْبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّا صَاعاً (٢).

(وَعنْ أبي سعيدٍ ﷺ قالَ: كنَّا نعطِيْها) أي: صدقةَ الفطرِ، (في زمانِ النبيّ ﷺ صاعاً منْ طعام، أو صاعاً منْ تمرِ، أو صاعاً منْ شعيرٍ، أو صاعاً منْ شعيرٍ، أو صاعاً منْ أقِطٍ) بفتحِ الهمزةِ، وهوَ لبنٌ متفقّ عليهِ. وفي روايةٍ) للبخاري: (أو صاعاً منْ أقِطٍ) بفتحِ الهمزةِ، وهوَ لبنٌ مجففٌ يابسٌ مستحجرٌ يُطبخُ، كما في النهايةِ (٣)، ولا خلافَ فيما ذكرَ أنهُ يجبُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٢٤٧): «وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة، ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه، ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بين الضَّعف» اه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰۰٥ ـ ۱۰۰٦) و(۱۰۰۸) و(۱۰۱۰)، ومسلم (۲/ ۱۷۸ ـ ۲۷۹ رقم ۱۷ ماره ۱۸ ، ۱۷ ماره ۱۸ ، ۲۱ ، ۱۹ (۱۲۱۸)، وأبـــــو داود (۱۲۱۸)، و(۱۲۱۷)، و(۱۲۱۸)، و(۱۲۱۸)، والترمذي (۲۷۳)، والنسائي (۱/ ۱۵ و تم ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳)، وابن ماجه (۱۸۲۹)، وابن المجارود رقم (۳۰۷)، والطحاوي في الشرح معاني الآثار، (۲/ ۱۱ ـ ۲۱)، والدارمي والدارقطني (۲/ ۱۲۱ رقم ۳۱)، والحاكم (۱/ ۲۱۱)، والبيهقي (٤/ ۱۲۰)، والدارمي (۱/ ۲۹۲)، وأحمد (۳/ ۲۳۷)، وابن أبي شيبة (۳/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳)، ومالك (۱/ ۲۸۶ رقم ۳۵)، والبغوي في الشرح السنة، (۳/ ۲۷۲ ـ ۷۲ ) من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) لابن الأثير (١/٧٥).

فيهِ صاعٌ، وإنَّما الخلافُ في الحِنْطَةِ؛ فإنه أُخْرِجَ ابنُ خزيمةَ عنْ سفيانَ، عنِ ابنِ عمرَ أنهُ لما كانَ معاويةُ عدلَ الناسُ نصفَ صَاع بُرِّ بصاع شعير، وذلكَ أنهُ لم يأتِ نصٌّ في الحنطةِ أنهُ يخرجُ فيها صاعٌ، والقُّولُ بأنَّ أَبا سعيدٍ أرادَ بالطعام الحنطةَ في حديثهِ هذا غيرُ صحيح كما حققَهُ المصنفُ في فتح الباري<sup>(١)</sup>، قالَ ابنُ المنذرِ (٢): لا نعلمُ في القَمح خبّراً ثانياً يعتمدُ عليه عن النَّبيِّ ﷺ، ولمْ يكنِ البُّرُّ في المدينةِ ذلكَ الوقتَ إلَّا الَشيءَ اليسيرَ منهُ، فلمَّا كثرُ في زمنِ الصحابةِ رأوًا أنَّ نصفَ صاعِ منهُ يقومُ مقامَ صاع منْ شعيرٍ، وهمْ الأئمةُ فغيرُ جائزِ أنْ يعدلَ عنْ قولِهِم إِلَّا إِلَى قَوْلِ مثلِهِم، ولا يَخْفَى أنهُ قَدْ خالفَ أبو سعيدٍ كما يفيدُه قولُه: قال الراوي: (قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزالُ أخرجُه) أي: الصاعَ (كما كنتُ أخرجُ في [زمان] (٢) رسولِ اللَّهِ ﷺ. ولابي داود) عنْ أبي سعيدِ: (لا لخرِجُ ابداً إلَّا صاعاً) أي: منْ أي قوتٍ. أخرجَ ابنُ خزيمةً (٤)، والحاكمُ (٥): «قالَ أبو سعيدٍ؛ وقدْ ذكرَ عنده صدقةُ رمضانَ فقال: لا أخرجُ إلّا ما كنتُ أخرِجُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ صاعاً منْ تمرٍ، أوْ صاعاً منْ حنطةٍ، أو صاعاً مِنْ شعيرٍ، أو صاعاً منْ أَقِطٍ، فقالَ لهُ رجلٌ منَ القوم: أو مُدَّينِ منْ قمح، قالَ: لا تلكَ فعلُ معاويةُ لا أقبلُها ولا أعملُ بها»، لكنهُ قالَ ابنُ خزيمةَ (٢): ذِكُرُ الحنطةِ في خبرِ أبي سعيدٍ غيرُ محفوظٍ، ولا ا أدري ممَّن الوهمُ، وقالَ النوويُّ(٧): تمسَّكَ بقولِ معاويةَ مَنْ قالَ بالمدَّينِ منَ الحنطةِ وفيهِ نظرٌ، لأنهُ فعلُ صحابيٍّ. وقدْ خالفَه فيهِ أبو سعيدٍ وغيرُه منَ الصحابةِ ممن هوَ أطولُ صحبةً منهُ، وأعلمُ بحالِ النبيِّ ﷺ؛ وقدْ صرَّحَ معاويةُ بأنهُ رأيٌ رآهُ لا أنهُ سمعهُ منَ النبيِّ ﷺ كما أخرجَهُ البيهقيُّ في السننِ (٨) منْ حديثِ أبي سعيدٍ: «أنهُ قَدِمَ معاويةُ حاجاً أوْ معتمراً، فكلَّمَ الناسَ على المنبرِ، فكانَ فيما كلُّمَ بهِ الناسَ أنهُ قالَ: إني أرى مدَّينِ منْ سمراءِ الشام تعدلُ صاعاً منْ تمرٍ، فأخذَ بذلكَ

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٢٧٤).

<sup>(1) (</sup>Y\T\T = 3VT).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «زمن».

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (٨٩/٤ ـ ٩٠ رقم ٢٤١٩) بإسناد حسن. لكن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ كما قاله ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٦) في اصحيحه (٤/ ٩٠). (ه) في «المستدرك» (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٧) في اشرحه لصحيح مسلم؛ (١٦٥/٤). (٨) (١٦٥/٤).

الناسُ فقالَ أبو سعيدٍ: أما أنا فلا أزالُ أخرجُه ، الحديثُ المذكورُ في الكتابِ. فهذَا صريحٌ أنهُ رأيٌ من معاويةً. قالَ البيهقيُ (١) بعدَ إيرادِ أحاديثَ في البابِ ما لفظهُ: وقدْ وردتْ أخبارٌ عنِ النبيِّ ﷺ في صاعٍ منْ بُرٌ ، ووردتْ أخبارٌ في نصفِ صاعٍ ، ولا يصحُّ شيءٌ منْ ذلكَ. وقد بيَّنتُ علة كلِّ واحدٍ منها في الخلافياتِ انتهى.

#### (الصدقات تكفّر السيئات

٤/ ٥٩٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِظْرِ الْطَهْرَةَ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، رَوَاهُ أَبُو فَهِيَ رَكَاةً مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(۲)</sup>، وَابُنُ مَاجَهُ<sup>(۳)</sup>، وصَحْحَهُ الْحَاكِمُ<sup>(۱)</sup>. [حسن].

(وعنِ ابنِ عباسٍ عالَ قالَ: فرضَ رسولُ اللّهِ اللهِ الفطرِ طهرةً للصائمِ منَ لللغوِ والرَّفَثِ) الواقع منه في صومهِ (وطعمة للمساكينِ، فمن أداها قبلَ الصلاةِ) [أي: صلاةِ العيدِ] (فهي زكاة مقبولة، ومَنْ أداها بعدَ الصلاةِ فهي صدقة منَ للصدقاتِ. رواهُ أبو داودَ وابنُ ماجه، وصحّحه الحاكمُ). فيهِ دليلٌ على وجوبها لقولهِ: فَرضَ، كما سلفَ. ودليلٌ على أنَّ الصدقاتِ تكفِّرُ السيئاتِ. ودليلٌ على أنَّ الصدقاتِ تكفِّرُ السيئاتِ. ودليلٌ على أنَّ وجوبها مؤقتٌ، فقيلَ: تجبُ [منً] (1)

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (١/٠٧٤). (٢) في «السنن» (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ٤٠٩).

قلّت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٣٨ رقم ١)، والبيهقي (١٦٣/٤)، قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وأقرَّه المنذري في «الترغيب» والحافظ هنا. وفي ذلك نظر، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئاً، وهم صدوقون سوى مروان فثقة، فالسند حسن. وقد حسَّنه النووي في «المجموع» (١٢٦/٦)، والألباني في «الإرواء» (٣/ ٣٣٢ رقم ٨٤٣).

وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۵) زیادة من (ب). (۲) زیادة من (ب).

فجرِ أولِ شوالَ لقوله: «أغنُوهم عنِ الطوافِ في هذا اليومِ»(١)، وقيلَ: تجبُ منْ غروبِ آخرِ يومٍ منْ رمضانَ لقولهِ: «طهرةَ للصائمِ»، وقيلَ: تجبُ بمضيِّ الوقتينِ عملًا بالدليلينِ.

وفي جوازِ تقديْمِها أقوالٌ: منْهم مَنْ ألحقَها بالزكاةِ فقالَ: يجوزُ تقديمُها ولو إلى عامينِ، ومنْهم مَنْ قالَ: يجوزُ في رمضانَ لا قبلَهُ، لأِنَّ لها سببينِ: الصومُ والإفطارُ، فلا تتقدمُهُمَا كالنصابِ والحولِ. وقيلَ: لا تُقَدَّمُ علَى وقتِ وجوبِها إلَّا ما يغتفرُ كاليوم واليومينِ. وأدلةُ الأقوالِ كما تَرَى.

وفي قولهِ: "طُعْمَةً للمساكينِ" دليلٌ على اختصاصِهم بها، وإليه ذهب جماعةٌ من الآلِ وذهب آخرون إلى أنَّها كالزكاةِ تُصْرَفُ في الثمانيةِ الأصنافِ واستقواهُ المهديُّ لعمومٍ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ ﴾ (٢). والتنصيصُ على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص، فإنه قد وقع ذلك في الزكاة، ولم يقل أحد بتخصيص مصرفِها، ففي حديثِ معاذٍ: "أُمْرِتُ أَنْ آخذَها منْ أغنيائِكم وأردَّها في فقرائِكم "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف، تقدُّم تخريجه برقم (٢/ ٥٨٨) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) سُورة التوبة، الآية: ١٠ وتتمتها: ﴿ لِلْشَعَرَاتِ وَالْمَسَدَكِينِ وَالْمَسَانِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ فَالُومُهُمْ وَفِي الزِمَابِ وَالْفَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَكَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٣٧) بدون سند بهذا اللفظ. وأخرج البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١/ ٥٠ رقم ١٩/٢٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والنسائي (٢/ ٥)، والترمذي (٦/٥)، وابن ماجه (١٨٧٣)، وأحمد (٢٣٣/١)، من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم».

# [الباب الثاني] باب صدقة التطوع أي النفل

# (فضل صدقة التطوع)

١/ ٥٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ - قَذْكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: وَرَجُلِّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لَا تَغْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، مُثَفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح].

(عن أبي هريرة عن النبي الله قال: سبعة يظلُهم الله في ظلّه يومَ لا ظلّ الله عبادة طلّه - فذكر الحديث) في تعداد السبعة، وهم: الإمامُ العادلُ، وشابٌ نشأ في عبادة ربّه - عزّ وجل -، ورجلٌ قلبُه معلَّقٌ بالمساجدِ، ورجلانِ تحابًا في الله اجتمعًا على ذلكَ وافترقاً عليه، ورجلٌ دعتْه امرأةٌ ذات منصب وجمالٍ فقالَ إني أخافُ اللَّه، ورجلٌ ذكرَ اللَّه خالياً ففاضتْ عيناهُ، (وفيه: ورجلٌ تصدّق بصدقة فاخفها حتّى لا تعلم شماله ما تنفقُ يمينُه. متفق عليه). قيلَ: المُرادُ بالظّلُ الحِمَايةُ والكَنَفُ كمَا يُقالُ: أنا في ظِلِّ فُلانٍ، وَقِيلَ: المرادُ ظلُّ عرشه؛ ويدلُ لهُ الحِمَايةُ والكَنَفُ كمَا يُقالُ: أنا في ظِلِّ فُلانٍ، وَقِيلَ: المرادُ ظلُّ عرشه؛ ويدلُ لهُ ما أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ (٢) منْ حديثِ سلمانَ: «سبعةٌ يظلُهم اللَّهُ في ظلٌ عرشهِ»، وبهِ جزمَ القرطبيُّ. وقولُه: (أَخْفَى) بلفظِ الفعلِ الماضي حالٌ بتقديرِ قدْ، عرشهِ»، وبهِ جزمَ القرطبيُّ. وقولُه: (أَخْفَى) بلفظِ الفعلِ الماضي حالٌ بتقديرِ قدْ،

 <sup>(</sup>۱) البخاري (۱٤۲۳)، ومسلم (۲/۷۱۵ رقم (۱۰۳۱).
 قلت: وأخرجه الترمذي (۲۳۹۱)، والنسائي (۸/۲۲۲) وأحمد (۲/۹۳۹).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (٢/ ١٤٤)، وحسَّن إسناده.

وقولُه: (حتَّى لا تعلمَ شمالُه) مبالغة في الإخفاء، وتبعيدُ الصدقةِ عنْ مظانِّ الرياءِ، ويحتملُ أنهُ على حذف مضافٍ، أي: [من] عنْ شمالهِ. وفيهِ دليلٌ على فضلِ إخفاءِ الصدقةِ على إبدائِها إلَّا أنْ يعلمَ أنَّ في إظهارِها ترغيباً للناسِ في الاقتداءِ، وأنهُ يحرسُ سرَّهُ عن داعيةِ الرياءِ، وقدْ قالَ تعالَى: ﴿إِن تُبَدُوا الصَّدَقَتِ فَنِصِمَا فِي الاقتداءِ، وقدْ قالَ تعالَى: ﴿إِن تُبَدُوا الصَّدَقَتِ فَنِصِمَا فِي الحديثِ عامةٌ للواجبةِ والنافلةِ، فلا يُظنُّ أنَّها خاصةٌ بالنافلةِ حيثُ جعلَهُ المصنفُ في بابها.

واعلمُ أنهُ لا مفهومَ يعملُ به في قولهِ: ورجلٌ تصدَّقَ؛ فإنَّ المرأةَ كذلكَ إلَّا في الإمامةِ، ولا مفهومَ أيضاً للعددِ، فقد وردتْ خصالٌ أُخْرى تقتضي الظلَّ وأبلغَها المصنفُ في الفتحِ (٣) إلى ثمانٍ وعشرينَ خصلةً، وزادَ عليها الحافظُ السيوطيُّ حتَّى أبلغَها إلى سبعينَ، وأفردَها بالتأليفِ، ثمَّ لحَّصَها في كراسةٍ سمَّاها: «بزوغُ الهلالِ في الخصالِ المقتضيةِ للظلالِ»(٤).

٧ / ٧٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: 

• كُلُّ امْرِيُ في ظلِّ صَدَقَتِهِ حَتى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥)
وَالْحَاكِمُ (٢). [صحيح].

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ). (٢) سورة البقرة: الآية ٢٧١.

 <sup>(</sup>٣) (١٤٤/٢) وله رسالة سمًّاها: «معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال».

<sup>(</sup>٤) وهي رسالة للسيوطي تتبّع فيها الأحاديث الواردة في الخصال الموجبة لظل العرش فبلغ سبعين خصلة واستوعب شواهدها، ثم لخّص مرة بعد أخرى واقتصر فيه على متن الحديث. «كشف الظنون» (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٥) في (الإحسان) (٨/ ١٠٤ رقم ٣٣١٠) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۲) في «المستدرك» (۱۹۲۱)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٨١)، وابن المبارك في «الزهد» رقم (٦٤٥)، وأحمد (٤/ ١٤٧ ـ ١٤٨)، وابن خزيمة (٤/ ٩٤ رقم ٢٤٣١)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ٣٠٠ رقم ٣٣/ ١٧٦٦)، و«شرح السنة» للبغوي (١/ ١٣٦)، والبيهقي (٤/ ١٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١٧/ رقم ٧٧١).

وأورده الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١١٠) وقال: «رواه كله أحمد، وروى أبو يعلى والطبراني بعضه، ورجال أحمد ثقات».

وقال الشيخ حسين سليم أسد: نقول: رواه أبو يعلى كله ولم يقتصر على بعضه كما قال الهيثمي. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(وعنْ عقبة بنِ عامرِ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقولُ: كلُّ امرى في ظلَّ صدقتهِ) أي: يومَ القيامةِ أعمُّ منْ صدقتهِ الواجبةِ والنافلةِ (حتَّى يُغْصَلَ بينَ الناسِ. رواهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ). فيهِ حثٌ على الصدقةِ، وأمَّا كونُه في ظلِّها فيحتملُ الحقيقةَ، وأنَّها تأتي أعيانُ الصدقةِ فتدفعُ عنهُ حرَّ الشمسِ، أو المرادُ في كنفِها وحمايتها.

ومنْ فوائدِ صدقةِ النفلِ أنَّها تكونُ توفيةً لصدقةِ الفرضِ إنْ وجدتْ في الآخرةِ ناقصةً، كما أخرجهُ الحاكمُ في الكُنَى (١) منْ حديثِ ابنِ عمرَ وفيهِ: «وانظرُوا في زكاةِ عبدي فإنْ كانَ ضيَّعَ منها شيئاً فانظُروا هلْ تجدونَ لعبدي نافلةً [منْ صدقةٍ لتُتِمُّوا] (٢) بها ما نقصَ منَ الزكاةِ ، فيؤخذُ ذلكَ على فرائضِ اللَّهِ، وذلكَ برحمةِ اللَّهِ وعدلِه.

# (الحث على أنواع البر

٣/ ٩٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «أَيُمَا مُسْلِم عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: «أَيُمَا مُسْلِم أَطْعَمَ مُسْلِماً كَسَا مُسْلِماً فَوْباً عَلَى عُرْي كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُمَا مُسْلِماً عَلَى ظَمَإِ سَقَاهُ اللهُ عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيْمَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإِ سَقَاهُ اللهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُوم،، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ. [ضعيف].

(وعنْ أبي سعيدِ الخدريِّ ﷺ عنِ النبيُّ ﷺ قالَ: ايُّما مسلم كَسَا مسلماً ثوباً على عري كساهُ اللَّهُ منْ خُضْرِ الجنةِ) أي: منْ ثيابِها الخضرِ، (وايُّما مسلمِ اطعمَ

<sup>(</sup>۱) وهو كتاب «الكنى والألقاب» لأبي عبد الله الحاكم. انظر: «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة»، لمحمد بن جعفر الكتاني (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ): التنمون».

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٦٨٢) بسند ضعيف.

وقال المنذري في «مختصر السنن» (٢/ ٢٥٦): «في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمٰن المعروف بالدَّالاني. وقد أثنى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد».

قلت: وأخرجه الترمذي (٢٤٤٩). وقال الترمذي: «هذا حديث غريب. وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه». وأخرجه أحمد في «المسند» (١٤/٣).

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

مسلماً) متصفاً بكونهِ (على جوع اطعمهُ اللهُ من ثمارِ الجنةِ، واثيما مسلم سقى مسلماً) متصفاً بكونهِ (على ظما سقاهُ اللهُ من الرحيقِ)، هو الخالصُ من الشرابِ الذي لا غِشَّ فيهِ، (الممختومِ) الذي تختمُ أوانيهِ، وهوَ عبارةٌ عنْ نفاستِها، (رواهُ أبو داونَ وفي اسنادهِ لين). لم يبينِ الشارحُ كَاللهُ وجَهُه، وفي مختصرِ السننِ للمنذري (١٠): في إسنادهِ أبو خالدٍ يزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المعروفُ بالدالاني، وقد أثنى عليهِ غيرُ واحدٍ، وتكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ. وفي الحديثِ الحثُّ على أنواعِ البرِّ وإعطائِها مَنْ هُوَ مفتقرٌ إليها، وكونُ الجزاءِ عليها منْ جنس الفعل.

#### (خير الصدقة عن ظهر غني)

١٩٤/٤ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَن تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَن ظَهْرِ غِنَّى، وَمَن يَسْتَغْفِفْ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَن تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَن ظَهْرِ غِنَّى، وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ مِنْ اللّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ اللّهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَاللّه عُلْ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح].

(وعنْ حكيم بنِ حزامٍ عن النبيّ الله قال: اليدُ العليا خيرٌ منَ اليدِ السُّفْلَى، وابدا بمنْ تعولُ، وخيرُ الصدقةِ عنْ ظهرِ غنَى، ومَنْ يستعففْ يعفه الله، ومَنْ يستغنِ يغنهِ الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري). أكثرُ التفاسيرِ، وعليهِ الأكثرُ أنَّ اليدَ العليا يدُ المعطي، والسفلَى يدُ السائلِ، وقيلَ: يدُ المتعفّفِ ولو بعدَ أنْ يمدَّ إليهِ المعطي وعلُوها معنويٌّ، وقيلَ: يدُ الآخذِ [لغيرِ] (٣) سؤالٍ، وقيلَ: العليا المعطيةُ والسفلَى المانِعةُ. وقالَ قومٌ منَ المتصوفةِ: اليدُ الآخذةُ أفضلُ منَ المعطيةِ مطلقاً، قالَ ابنُ قتيبةً: ما أرى هؤلاءِ إلَّا قَوْماً استطابُوا السؤالَ، فهمْ يحتجونَ للدناءةِ، ويعْمَ ما قالَ. وقدْ وردَ التفسيرُ النبويُّ بأنَّ اليدَ العليا التي تعطي ولا تأخذُ. أخرجهُ إسحاقُ ما قالَ.

<sup>(1) (1/101).</sup> 

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱٤۲۷)، ومسلم (۲/۷۱۷ رقم ۱۰۳۵).
 قلت: وأخرجه النسائي (۱۹/۵ رقم ۲۰۵۳)، وأحمد (۲/۲۰۱، ۲۰۳، ۳۳۵)،
 والدارمي (۱/۳۸۹)، والبيهقي (۱۸۰/۶) من طرق.

وقد ورد الحديث من حديث أبي هريرة، وأبي أمامة، وجابر بن عبد الله، وطارق المحاربي
 وأبن عمر. انظر تخريجها في كتابنا: ﴿إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة عزم الزكاة.

<sup>(</sup>٣) ني (ب): ابغيرا.

i.

في مسندِه (١) عنْ حكيم بنِ حزام قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ما اليدُ العليا؟ فذكرهُ.

وفي الحديث دليل على البداءة بنفسه وعياله؛ [لأنه] (٢) الأهم [فالأهم] (٣)، وفيه أنَّ أفضلَ الصدقة ما بقي بعد إخراجِها صاحبُها مستغنياً؛ إذْ معنى أفضلُ الصدقة ما أبقى المتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه؛ لأنَّ المتصدق بجميع ماله يندمُ غالباً، ويحبُّ إذا احتاجَ أنه لم يتصدق، ولفظُ الظهرِ كما قالَ الخطابي: [أنه] (٤) يوردُ في مثلِ هذَا اتساعاً في الكلام، وقيلَ غير ذلك. واختلف العلماءُ في صدقة الرجلِ بجميع ماله، فقالَ القاضي عياض (٥) وَهُلَلهُ: إنهُ جوَّزهُ العلماءُ وأئمةُ الأمصارِ، قال الطبرانيُ (٢): ومع جوازهِ فالمستحب أنْ لا يفعلَه، وأنْ يقتصرَ على النُّلُثِ. والأولى أنْ يقالَ: مَنْ تصدَّقَ بمالهِ كلّه، وكانَ يفعلَه، وأنْ يقالَ كلامَ في حسْنِ ذلكَ. صبوراً على الفاقة، ولا عيالَ لهُ أو له عيالٌ يصبرونَ فلا كلامَ في حسْنِ ذلكَ. ويدلُّ له قولُه تعالى: ﴿ وَيُقْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْشِيمٍ ﴾ (١٧) الآية، ﴿ وَيُظْمِنُونَ الطَّمَامَ عَلَىٰ ويدلُّ له قولُه تعالى: مَنْ تهذهِ المثابةِ كُرة لهُ ذلكَ.

وقولُه: (ومنْ يستعففْ) أي: عن المسألةِ يعينه اللَّهُ على العفةِ، (ومَنْ يستغنِ) بما عندَهُ ولو قلَّ (يغنهِ اللَّهُ) بإلْقَاءِ القناعةِ في قلبهِ والقُنوع بما عندَهُ.

# (أفضل الصدقة جهد المقل

٥٩٥/٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَٰ الْمُقِلُ، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ ﴾. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٩) ، وَأَبُو دَاوُدَ (١٠) وَضَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١١) وَالْحَاكِمُ (١٢) . [صحيح]

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الأنهم،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) ذكره النووي في اشرح صحيح مسلم؛ (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) في اشرح مسلم (٧/ ١٢٥): (الطبري) وليس الطبراني.

 <sup>(</sup>٧) سُورة الحشر: الآية ٩.
 (٨) سُورة الإنسان: الآية ٨.

<sup>(</sup>٩) في «المسند» (٢/ ٣٥٨). (١٠) في «السنن» (١٦٧٧).

<sup>(</sup>١١) في «الإحسان» (٨/ ١٣٤ رقم ٣٣٤٦).

<sup>(</sup>١٢) في (المستدرك) (١/٤١٤)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مع أن يحيى بن =

(وعنْ أبي هريرةَ رَبِي عَالَ: قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الصنقةِ افضلُ؟ قالَ: جهدُ المقلِّ، وأبدأ بمنْ تعولُ. أخرجهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وصحَّحهُ أبنُ خزيمةَ، والحاكمُ، وابنُ حبانَ).

الجهدُ: بضمِّ الجيمِ، وسكونِ الهاءِ، الوسعُ والطاقةُ، وبالفتحِ المشقةُ، وقيلَ: المبالغةُ والغايةُ، وقيلَ: هما لغتانِ بمعنَى، قالَ في النهايةِ (١): أيْ: قَدْرُ ما يحتملُه القليلُ منَ المالِ وهَذَا بمعنَى حديثِ: «سبقَ درهمٌ مائةَ ألفِ درهم، رجلٌ لهُ درهمانِ أخذَ أحدَهما فتصدَّقَ بهِ، ورجلٌ لهُ مالٌ كثيرٌ فأخذَ منْ عرضهِ مائةٌ ألفِ درهم فتصدَّقَ بها»، أخرجهُ النسائيُّ (٢) منْ حديثِ أبي ذرّ، وأخرجهُ ابنُ حبانَ (٣) والحاكمُ من حديثِ أبي ذرّ، وأخرجهُ ابنُ حبانَ (٣) والحاكمُ من حديثِ أبي هريرةً.

ووجهُ الجمْع بينَ هذا الحديثِ والذي قبلَه ما [قاله](٥) البيهقيُّ ولفظُه: والجمعُ بينَ قولهِ ﷺ: «خيرُ الصدقةِ ما كانَ عن ظهرِ غنىّ»، [و](٢) قولهُ: «أفضلُ الصدقةِ جهدُ المقلِّ» أنهُ يختلفُ باختلافِ أحوالِ الناسِ في الصبرِ على الفاقة والشدةِ والاكتفاءِ بأقلِّ الكفايةِ، وساقَ أحاديثَ تدلُّ على ذلكَ.

#### (بيان الأولوية في التصدق)

٢/ ٥٩٦ \_ وَعَنْهُ طَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: "تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ،

جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم.
 قلت: وأخرجه ابن خزيمة (٩٩/٤ رقم ٢٤٤٤)، والبيهقي (١/ ٤٨٠)، وإسناده صحيح.
 وللحديث شواهد كما تقدم قريباً.

والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لابن الأثير (۱/۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث أبي ذر عند النسائي، انظر: «تحفة الأشراف؛ (٩/ ٣٤٦)، و(١٠/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان» (٨/ ١٣٥ رقم ٣٣٤٧).

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/٥٥ رقم ٢٥٢٧ و٢٥٢٨).
 قلت: وأخرجه ابن خزيمة (٤/٩٩ رقم ٢٤٤٣)، والحاكم (٤١٦/١)، والبيهقي (٤/١ ١٨١ ـ ١٨١)، من طرق.

وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (أ): ايبين،

<sup>(</sup>ه) ني (أ): «قال».

قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «آثْتَ أَبْصَرُ بِهِ»، عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «آثْتَ أَبْصَرُ بِهِ»، وَعَنْدِي آخَرُ، قَالَ: «آثْتَ أَبْصَرُ بِهِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۱)، وَالنَّسَائِيُ (۲)، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (۳)، وَالْحَاكِمُ (۱). [حسن].

#### (تصدق المرأة من بيت زوجها جائز)

٧/ ٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، خَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَتَفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضِ شَيْئاً»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠). [صحيح].

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (١٦٩١). (٢) في «السنن» (٥/ ٦٢ رقم ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان» (٨/ ١٢٦ رقم ٣٣٣٧).

 <sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ٤١٥) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
 قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» (٢/ ٢٥ ـ ٦٤)، وأحمد (٢/ ٢٥١ و ٤٧١)،
 والبيهقي (٧/ ٢٦٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٩٢ رقم ١٦٨٥) و(٦/ ١٩٤ رقم ١٦٨٥).

والخلاصة: فهو حديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «يشاء».

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٤٤١)، ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤). قلت: وأخرجه أبو داود (١٦٨٥)، والترمذي (٦٧١ و٢٧٢)، والنسائي (٥/ ٦٥ رقم ٢٥٣٩)، وابن حبان في «الإحسان» (٨/ ١٤٥ رقم ٣٣٥٨)، والبيهقي (١٩٢/٤)، =

(وعنْ عائشةَ ﷺ قالتْ: قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: إذا انفقتِ المراةُ منْ طعامِ بيتِها غيرَ مُفْسِدَةٍ)، كأنَّ المرادَ غيرُ مسرفةٍ في الإنفاقِ، (كانَ لها أجرُها بما انفقتْ، ولزوجِها [أجرهُ](١) بما اكتسبَ، وللخازن مثلُ ذلكَ، لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضِ شيئاً. متفقُ عليه).

فيهِ دليلٌ على جوازِ تصدُّقِ المرأةِ منْ بيتِ زوجِها، والمرادُ إنفاقُها منَ الطعام الذي لها فيهِ تصرُّفٌ بصنعته للزوج ومنْ يتعلقُ بهِ، بشرطِ أنْ يكونَ ذلكَ بغيرِ إَضرارٍ، وأَنْ لا يخلُّ بنفقتِهم، قالَ ابُّنُ العربيِّ (٢) لَيُظَّلُّهُ: قد اختلفَ السلفُ في ذلك، فمنهم مَنْ أجازهُ في الشيءِ اليسيرِ الذي لا يُؤْبَهُ لهُ ولا يظهرُ بهِ النقصانُ، ومنهم مَنْ حملَه على ما إذًا أَذِنَ الزوجُ ولو بطريقِ الإجمالِ - وهوَ اختيارُ البخاريِّ \_ ويدلُّ لهُ ما أخرجهُ الترمذيُّ (٣) عنْ أبى أمامةَ وَالَ: قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تنفقِ المرأةُ منْ بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِه»، قيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ولا الطعامَ؟ قالَ: «ذلكَ أفضلُ أموالنِا»، إلَّا أنهُ قدْ عارضَه ما أخرجهُ البخاريُ (٤٠) مِنْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: ﴿إِذَا أَنفَقتِ المرأةُ مَنْ كَسُبِ رُوجِهَا مَنْ غيرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نصفُ أجرهِ». ولعلَّه يقالُ في الجمْع بينَهما إنَّ إنفاقَها معَ إذنهِ تستحقُّ بهِ الأجرَ كاملًا، ومعَ عدم الإذنِ نصفُ الأجرِ، وإنَّ النَّهيَ عنْ إنفاقِها من غيرِ إذنِه إذا عرفتْ منهُ [القسا](٥) أو البخلَ فلا يحلُّ لها الإنفاقُ إلَّا بإذنهِ بخلافِ ما إذا عرفتْ منهُ خَلافَ ذلكَ؛ جازَ لها الإنفاقُ عن غيرِ إذنهِ ولها نصفُ أجرهِ، ومنْهم مَنْ قالَ: المرادُ بنفقةِ المرأةِ والعبدِ والخادم النفقةُ على عيالِ صاحبِ المالِ في مصالحهِ، وهوَ بعيدٌ منْ لفظِ الحديثِ. ومنْهم مَنْ فرَّقَ بينَ المرأةِ والخازن فقالَ: المرأةُ لها حقٌّ في مالِ الزوج، والتصرفُ في بيتهِ، فجازَ لها أنْ تتصدقَ بخلافِ الخازن؛ فليسَ لَّهُ تصرُّفٌ في مالِ مولاهُ فيشتَرطُ الإذنُ فيهِ. ويُرَدُّ عليه أنَّ المرأةَ ليسَ لها التصرفُ إلَّا

<sup>=</sup> والبغوي في اشرح السنة (٦٦٩٢) و(١٦٩٣)، وعبد الرزاق رقم (٧٢٧٥) و(١٦٦١٩)، وأحمد (٦/٤٤ و٩٩) من طرق.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب). (٢) في اعارضة الأحوذي (٣/ ١٧٧).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٣/ ٥٧ رقم ٦٧٠)، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال.
 قلت: وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٢٩٥).

 <sup>(</sup>٤) رقم (١٩٦٠ ـ البغا). (٥) في (ب): «الفقر».

في القدْرِ الذي تستحقُّهُ، وإذا تصدقتْ منهُ اختصَّتْ بأُجْرِهِ، ثمَّ ظاهرهُ أنَّهم سواءٌ في الأجرِ. ويحتملُ أنَّ المرادَ بالمثلِ حصولُ الأجرِ في الجملةِ وإنْ كانَ أجرُ المكتسبِ أوفرَ، إلَّا أنَّ في حديث أبي هريرةَ: "ولها نصفُ أجرِهِ"، فهوَ يشعرُ بالمساواةِ.

#### (بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل)

٨ ٨٨٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ هَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيًّ لَيَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُود أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱) [صحيح].

(وعنْ أبي سعيدِ الخدري ﷺ قالَ: جاءتْ زينبُ امراةُ ابنِ مسعودٍ فقالتْ: يا رسولَ اللّهِ، إِنكَ امْرتَ اليومَ بالصنقةِ، وكانَ عندي حُلِيٍّ لي فاردتُ أَنْ اتصنَّقَ بهِ، فزعمَ ابنُ مسعودِ أنهُ [هو] (١) وولده أحقُّ مَنْ اتصنَّقُ بهِ عليهمْ، فقالَ النبيُ ﷺ: «صدقَ ابنُ مسعودِ، زوجُك وولئك أحقُّ مَنْ تصنَّقتِ بهِ عليْهم. رواهُ البخاريُّ)، فيهِ دلالةٌ على أنَّ الصدقة على مَنْ كانَ أقربَ منَ المتصدقِ أفضلُ وأَوْلَى.

والحديثُ ظاهرٌ في صدقةِ الواجبِ، ويحتملُ أنَّ المرادَ بها التطوعُ، والأولُ أوضحُ، ويؤيدهُ ما أخرجهُ البخاريُ (٢): «عن زينبَ امرأةِ ابنِ مسعودٍ أنَّها قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، أَيُجْزِي عنَّا أنْ نجعلَ الصدقةَ في زوج فقيرٍ وأبناء (٤) أخ أيتام في حجورِنا؟ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: لكِ أجرُ الصدقةِ وأجرُ الصلةِ»، وأخرجهُ أيضاً مسلمٌ (٥)، وهوَ أوضحُ في صدقةِ الواجبِ لقولِها: أيُجزي، ولقولهِ: صدقةُ وصلةٌ؛ إذِ الصدقةُ عندَ الإطلاقِ [تتبادرُ] (٢) في الواجبةِ، بهذا جزمَ المازنيُّ، وهوَ دليلٌ

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (١٤٦٢). (٢) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أ): (وابن) والأصوب (وأبناء).

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه؛ (٢/ ٦٩٤ رقم ١٠٠٠). (٦) في (أ): اتبادرا.

علَى جواز صرْفِ زكاةِ المرأةِ في زوجِها وهوَ قولُ الجمهورِ (١)، وفيهِ خلافٌ لأبي حنيفة (٢)، ولا دليل يقاوِمُ النصَّ المذكورَ. ومَنِ استدلَّ لهُ بأنَّها تعودُ إليها بالنفقةِ فكأنَّها ما خرجتُ عنها فقد أوردَ عليهِ أنهُ يلزمُه منعُ صرفِها صدقةُ التطوعِ في زوجِها معَ أنَّها يجوزُ صرفُها فيهِ اتفاقاً. وأما الزوجُ فاتفقُوا على أنهُ لا يجوزُ لهُ صرفُ واجبةٍ في زوجتهِ، قالُوا: لأنَّ نفقتَها واجبةٌ عليهِ فتستغني بها عنِ الزكاةِ، قالُه المصنفُ في الفتحِ (٣)، وعندي في هذا الأخيرِ تَوَقُفٌ؛ لأنَّ غِنَى المرأةِ بوجوبِ النفقةِ على زوجِها لا يصيرُها غنيةً، الغِنَى الذي يمنعُ منْ حلِّ الزكاةِ لها.

وفي قولهِ: (وولدُهُ) ما يدلُّ على إجزائِها في الولدِ إلَّا أنهُ ادَّعى ابنُ المنذرِ الإجماعُ (٤) على عدمِ جوازِ صرفِها إلى الولدِ، وحملُوا الحديثَ على أنهُ في غيرِ الواجبةِ، وأن الصرفَ إلى الزوجِ وهوَ المنفقُ على الأولادِ، أوْ أنَّ الأولادَ للزوجِ ولم المنفقُ على الأولادِ، أوْ أنَّ الأولادَ للزوجِ ولم يكونُوا منها كما يُشْعِرُ بهِ ما وقعَ في روايةٍ أُخْرى: «على زوجِها وأيتامٍ في حجرِها»، ولعلَّهم أولادَ زوجِها سُمُّوا أيتاماً باعتبارِ النُتْم منَ الأمِّ.

## (النهي عن المسألة)

٩/ ٩٩٥ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَخم » ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمرَ ﷺ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: لا يزالُ الرجلُ) والمرأةُ (يسالُ الناسَ) أموالَهم (حتّى ياتيَ يومَ القيامةِ وليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ)، بضمّ

<sup>(</sup>۱) قال الصاحبان محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف والشافعية والمالكية على الصحيح: يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها. [بدائع الصنائع (۲/ ٤٠٦)، واللباب (٤٠٣/١ ـ ٤٠٥)، والمنتقى للباجي (٢/ ١٥٦)، وفتح البارى (٣/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) قال أبو حنيفة والحنابلة على الراجح: لا يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها.
 الشرح الكبير (٧١٣/٢ ـ وهو بذيل المغني)، واللباب (٤٠٣/١ ـ ٤٠٥).

<sup>·(</sup>TT·/T) (T)

<sup>(</sup>٤) في كتابه «الإجماع» (ص٥١ رقم ١١٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤٠).

الميم، وسكونِ الزاي، فعينِ مهملةِ، (لحم. متفقٌ عليه).

الحديثُ دليلٌ على قبْحِ كثرةِ السؤالِ، وأنَّ كلَّ مسألةٍ تُذْهِبُ منْ وجهِه قطعة لحم حتَّى لا يبقَى فيهِ شيءٌ، لقولهِ: لا يزالُ، ولفظُ الناسِ عامٌ مخصوصٌ بالسلطانِ كما يأتي. والحديثُ مُظلَقٌ في قُبْحِ السؤالِ مطلقاً، وقيدَهُ البخاريُّ بمَنْ يسألُ تكثُّراً كما يأتي، يعني: مَنْ سألَ وهوَ غنيٌّ فإنهُ ترجمَ لهُ: ببابِ(١) مَنْ سألَ تكثُّراً لا مَنْ سألَ لحاجةٍ؛ فإنهُ يباحُ لهُ ذلكَ، ويأتي قريباً بيانُ الغنَى الذي يمنعُ من السؤالِ، قالَ الخطابيُّ: معنى قولهِ: "وليسَ في وجههِ مزعةُ لحم،، يحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بهِ يأتي ساقطاً لا قدرَ لهُ ولا جاء، أو يعذبُ في [وجهه](٢) حتَّى يسقطَ لحمُه عُقُوبَةً لهُ في موضعِ الجنايةِ؛ لكونهِ أذلَّ وجهه بالسؤالِ، وأنهُ يُبْعَثُ ووجههُ عَظْمٌ ليكونَ ذلكَ شعارَهُ الذي يُعْرَفُ بهِ. ويؤيدُ الأولَ ما أخرجهُ الطبرانيُّ (٢)، والبزارُ (١٤) من حديثِ مسعودِ بنِ عمرو: "لا يزالُ العبدُ يسألُ وهوَ عنيٌ حتَى يَخْلَقَ وجههُ، فلا يكونُ لهُ عندُ اللَّهِ وَجُهٌ»، وفيهِ أقوالُ أُخَرُ.

#### (النهي عن كثرة المسألة)

١٠٠/١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ النَّاسَ مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ اللَّهِ مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ اللَّهِ مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(وعنْ أبي هريرةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: مَنْ يَسَالِ النَّاسَ أَمُوالُهُم تَكْثُراً، فَإِنَّما يَسَالُ جَمْراً، فليستقلُ أو لِيستكثر. رواهُ مسلمٌ). قالَ ابنُ العربيِّ تَخَلَّلُهُ: إنَّ قُولَهُ: "فإنَّما يسألُ جَمْراً» معناهُ: أنهُ يعاقبُ بالنارِ، ويحتملُ أنْ يكونَ حقيقةً أي: أنهُ يصيرُ ما يأخذُه يسألُ جَمْراً يُكُوى بهِ كما في مانع الزكاةِ، وقولهُ: "فليستقلَّ» أمرٌ للتهكم، ومثلُهُ ما عطفَ عليهِ، أو للتهديدِ منْ بابِ (اعملُوا ما شئتُم)، وهوَ مُشْعِرٌ بتحريم السؤالِ للاستكثار.

<sup>(</sup>۱) برقم (۵۲) (۳۳۸). (۲) في (أ): «جهنم».

<sup>(</sup>٣) في الكبير - كما في «المجمع» (٩٦/٣).

 <sup>(</sup>٤) في «الكشف» (١/ ٤٣٤ رقم ٩١٩).
 وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في «الكبير»، وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.

<sup>(</sup>٥) في (صحيحه) (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤١).

## (الترغيب في الأكل من عمل اليد)

١٠١/١١ ـ وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوّامِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لأَنْ يَاخُذَ اللهِ بِهَا وَجُهَهُ ،
 أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَاتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفُ الله بِهَا وَجُهَهُ ،
 خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( ) . [صحيح] .

(وعنِ الزبيرِ بنِ العوّامِ على النبيّ الله قال: لأنْ ياخذَ احتكم حبلَه، فياتي بحزمةٍ من الحطبِ على ظهرهِ، فيبيعَها، فيكفُ الله بها) أي: بقيمتها (وجهة، خيرٌ لهُ منْ أنْ يسالَ [الناس] (٢) أعطَوْهُ أو منعُوهُ. رواهُ البخاريُّ). الحديثُ دلَّ علَى ما دلَّ الذي قبلَه عليهِ منْ قبح السوّالِ معَ الحاجةِ، وزادَ بالحثُ على [الاكتسابِ] (٣)، ولو أدخلَ على نفسهِ منْ ذلّ السوّالِ ولو أدخلَ على نفسهِ منْ ذلّ السوّالِ وذلةِ الردِّ إنْ لمْ يعطِهِ المسوّولُ؛ ولما يدخلُ على المسوّولِ منَ الضّيقِ في مالهِ إنْ أعظى كلَّ مَنْ يسألُ. وللشافعيةِ وجهانِ في سوّالِ مَنْ لهُ قدرةٌ على التكسبِ، أصحُهما أنهُ حرامٌ لظاهرِ الأحاديثِ، والثاني أنهُ مكروةٌ بثلاثةِ شروط: [أنهُ] (١) لا يذلُّ نفسَه، ولا يلحُّ في السوّالِ، ولا يؤذي المسوّولَ، فإنْ فقدَ أحدها فهوَ حرامٌ بالاتفاق.

## (المسألة كدُّ يَكَدُّ بها الرجل وجهه)

اللّهِ اللهُ ال

(وعنْ سمُرةَ بِنِ جندبٍ ﷺ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: المسالةُ كدُّ يَكَدُّ بِها السِجلُ وجهَهُ، إلَّا أن يسالَ الرجلُ سلطاناً، أو في أمرٍ لا بدُّ منهُ. رواهُ الترمذيُّ

في المخطوط (أ).

<sup>(</sup>٣) ق. (أ): «الكسب».(٤) ق. (أ): «أن».

 <sup>(</sup>۵) في «السنن» (۲۸۱) وقال: هذا حدیث حسن صحیح.
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۲۳۹)، والنسائي (۱۰۰/۵)، وهو حدیث صحیح.

وصحُحهُ)، أي: سؤالُ الرجلِ أموالَ الناسِ كدُّ بفتح الكاف، أي: خدْشٌ، وهوَ الأثرُ. وفي روايةٍ كُدوحٌ بضمَّ الكافِ، [وإن سأله](۱) منَ السلطانِ فإنهُ لا مذمَّة فيهِ؛ لأنهُ إنَّما يسألُ مما هوَ حقَّ لهُ في بيتِ المالِ، ولا منَّةَ للسلطانِ على السائلِ؛ لأنهُ وكيلٌ، فهوَ كسؤالِ الإنسانِ وكيله أنْ يعطيهُ من حقّه الذي لديهِ، وظاهرهُ أنهُ وإنْ سألَ السلطانَ تكثُّراً فإنهُ لا بأسَ(٢) فيهِ، لأنهُ جعلهُ قسيماً للأمرِ الذي لا بدً منهُ.

وقدْ فسَّرَ الأمرَ الذي لا بدَّ منهُ حديثُ قبيصةَ (٣)، وفيهِ: ﴿لا يحلُّ السؤالُ إلَّا لِثلاثةٍ: ذي فقرٍ مدقعٍ، أو دمِ موجعٍ، أو غُرْم مفظع﴾ الحديثَ.

وقولُه: (أو في أمرٍ لا بدّ منه) أي: لا يتمُّ لهُ حصولُه مع ضرورتِهِ إلَّا بالسؤال.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب): (وأما سؤاله).

<sup>(</sup>٢) هذا يخالف ما قرَّره في «منحة الغفار حاشية ضوء النهار»: أنه ليس له السؤال إلا ليبلغ به ما جوز له فيه، ثم يكون ممن سأل إلحافاً. فراجع ذلك من خط العلامة محمد بن عبد الملك الأنسي كَثَلَهُ. (من المخطوط أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في اصحيحه (٤/ ٦٥ رقم ٢٣٦٠) بإسناد صحيح. وأخرجه مسلم (٢/ ٧٢٧ رقم ١٠٤٤/١٠)، والبغوي في اشرح السنة (٦/ ١٢٤ رقم ١٦٢٦)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي(٥/ ٨٩ رقم ٢٥٨٠) و(٥/ ٦٩ رقم ٢٥٩١)، والبيهقي (٥/ ٢١، ٣٣)، وأحمد (٣/ ٤٧٧) و(٥/ ٦٠) من طرق. وسيأتي برقم (٣/ ٢٠٥) من كتابنا هذا.

# [الباب الثالث] باب قسمة الصدقات أي قسمة الله للصدقات بين مصارفها

## حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة

٣٠٣/١ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: ﴿ لَا تَحِلُ الصَدَّقَةُ لَغَنيُ إِلاَّ لِحَمْسَةِ: لِعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ خَارِمٍ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ مَسْكِينِ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيُّ، رَوَاهُ أَوْ عَارِمُ، وَأَبُو دَاوُدُنَ، وَإِبْنُ مَاجَهُ (")، وَصَحِحَهُ الْحَاكِمُ (أَنَّ، وَأَجْلً الْإِرْسَالِ (")، وَأَبُو دَاوُدُنَ، وَابْنُ مَاجَهُ (")، وَصَحِحَهُ الْحَاكِمُ (أَنَ، وَأَجِلً بِالإِرْسَالِ ("). [صحيح].

(عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله على الله على الله الله الله الله الله المحددة المعنى الله المحددة المعنى الله

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١٦٣٦).

<sup>(</sup>١) في قالمسند» (٣/٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٨٤١).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ٤٠٧ ـ ٤٠٨).

قلت: وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩/٤ رقم ٧١٥١)، وابن الجارود رقم (٣٦٥) والدارقطني (١٢١/٢ رقم ٣ و٤)، والبيهقي (٧/ ١٥) وابن خزيمة (٤/ ٧١ رقم ٣٣٧٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩٦/٥ ـ ٩٧) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٦٨/١ رقم ٢٩)، ومن طريقه أبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (٤٠٨/١)، والبغوي في «التمهيد» (٩٦/٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٩٨ رقم ١٦٠٤) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي هي مرسلا. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم (٨٧٠).

لخمسةِ: لعاملٍ عليْها، أو رجلٍ اشتراها بمالهِ، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيلِ اللَّهِ، أو مسكينِ تُصُدِّقَ عليهِ منها، فأهدَى منْها لغنيٍّ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجهُ، وصحَّحهُ الحاكمُ، وأُعِلُّ بالإرسالِ). ظاهرهُ إعلالُ ما أخرجهُ المذكورونَ جميعاً. وفي الشرح أنَّ التي أُعِلَّتْ بالإرسالِ روايةُ الحاكم التي حكم بِصِحَّتِها. وقولُه: لغني، قد أَختلفتِ الأقوالُ في حدِّ الغنَى الذي يحرُّمُ بهِ قبضُ الصدقةِ على أقوالٍ، وليسَ عليها ما تسكنُ له النفسُ منَ الاستدلالِ؛ لأنَّ المبحثَ ليسَ لغوياً حتَّى يُرْجَعَ فيهِ إلى تفسيرِ لغةٍ؛ ولأنهُ في اللغةِ أمرٌ نسبيٌّ لا يتعينُ في قدرٍ. وقد وردتْ أحاديثُ معينةٌ لقدرِ الغنَى الذي يحرمُ بهِ السؤالُ كحديثِ أبي سعيدٍ عندَ النسائيِّ (١): «مَنْ سألَ ولهُ أوقيةٌ فقدُ ألحفَ»، وعندَ أبي داودَ (٢): «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيةٌ أَوْ عَدْلُها فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً»، وَأَخرَجَ أَيْضاً (٣): «مَنْ سألَ ولهُ ما يغنيهِ [فإنما]<sup>(٤)</sup> يستكثرُ منَ النارِ. قالُوا: وما يُغنيه؟ قالَ: قدرُ ما يعشِّيهِ ويغدِّيهِ، صحّحهُ ابنُ حبانَ (٥)، فهذَا قدرُ الغنَى الذي يحرمُ معهُ السؤالُ. وأما الغِنَى الذي يحرُمُ معهُ قبضُ الزكاةِ فالظاهرُ أنهُ مَنْ تجبُ عليهِ الزكاةُ؛ وهوَ مَنْ يملكُ مائتي درهم، لقولِه ﷺ: ﴿أُمْرِتُ أَنْ آخِذَها مَنْ أغنيائكم، وأردَّها في فقرائِكم (٦)، فقابلَ بين الغَنِيِّ، وأَفَادَ أَنهُ مَنْ تجبُ عليهِ الصدقةُ، وبَيَّنَ الفقيرَ وأخبرَ أَنهُ مَنْ تردُ فيهِ الصدقةُ، هذا أقربُ ما يقالُ فيه، وقدْ بينَّاهُ في رسالةِ: «جوابِ سؤالِ»(٧٠).

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/ ٩٨ رقم ٢٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١٦٢٨)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٦٢٩) عن أبي كبشة السلولي، حدثنا سهل بن الحنظلية قال: قدم على رسول الله على عينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع فأخذ كتابه، فلفّه في عمامته وانطلق، وأما عينة فأخذ كتابه وأتى النبي على مكانه، فقال: يا محمد، أتراني حاملًا إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه.... الحديث.

 <sup>(</sup>٤) في (أ): «فإنه».

<sup>(</sup>٥) في الإحسان؛ (٨/ ١٨٧ رقم ٣٣٩٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (٤/ ٥٩٠) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٧) وهي: الجواب سؤال في أخذ الأجرة على الصلاة والأذان. مجموع (٧)، من الصفحة (٣) - ١٩٣١). مخطوط.

وأفادَ حديثُ البابِ حلَّها للعاملِ عليها وإنْ كانَ غنياً؛ لأنهُ يأخذُ أجرَه على عملهِ لا لفقرِه، وكذلكَ من اشتراها بمالهِ فإنَّها قدْ وافقتْ مصرفَها، وصارتْ ملكاً لهُ، فإِذَا باعَها فقدْ باعَ ما ليس بَزكاةِ حينَ البيع، بلْ ما هوُ مِلْكٌ لَهُ، وكذلكَ الغارمُ [تحل له](١) وإنْ كانَ غنياً، وكذلكَ الغازي يَحلُّ لهُ أَنْ يتجهَّزَ منَ الزكاةِ وإنْ كانَ غنياً، لأنهُ ساع في سبيلِ اللَّهِ. قالَ الشارحُ لَظُلُّلهُ: ويلحقُ بهِ مَنْ كانَ قائماً بمصلحةٍ عامةٍ مِنْ مَصَالِح المُسلمينَ كَالقَضَاءِ، وَالإِفِتَاءِ، وَالتَّدرِيسِ، وَإِنْ كَان غَنيًّا، وَأَدخَلَ أَبُو عُبَيْدٍ مَنْ كَانَ في مصلحةٍ عامةٍ في العاملين، وأشارَ إليه البخاريُّ حيثُ قالَ: (بابُ رزقِ الحاكم والعاملينَ عليها)، وأرادَ بالرزقِ ما يرزقُهُ الإمامُ من بيتِ المالِ لمنَ يقومُ بمصالحَ المسلمينَ، كالقضاءِ، والفُتيا، والتدريسِ، فلهُ الأخذُ منَ الزكاةِ فيما يقومُ به مدةَ القيام بالمصلحةِ، وإنَّ كان غنياً. قالَ الطَّبريُّ: إنهُ ذهبَ الجمهورُ إلى جوازِ أخذ القاضَي الأجرة على الحكم؛ لأنه يشغلُه الحكم عن القيام بمصالحهِ. غيرَ أنَّ طائفةً مِنَ السلفِ كرِهُوا ذلكَ ولمْ يحرِّموهُ. وقالتْ طائفةٌ: أُخْذً الرزقِ على القضاءِ إنْ كانتْ جهةُ الأخذِ مِنَ الحلالِ كانَ جائزاً إجماعاً، ومَنْ تركهُ فإنَّما تركهُ تورُّعاً، وأما إذا كانتْ هناكَ شبهةٌ فالأوْلى التركُ. ويحرمُ إذا كانَ المالُ يُؤخَذُ لبيتِ المالِ منْ غيرِ وجههِ. واختُلِفَ إذا كانَ الغالبُ حِراماً. وأما الأخذُ من المتحاكمينَ ففي جوازهِ خلافٌ، ومَنْ جوَّزَهُ فقدْ شرَطَ لهُ شرائطً، ويأتي ذكرُ ذلكَ في بابِ القضاءِ، وإنما لمَّا تعرَّضَ لهُ الشارحُ كَظَّلْلهُ هنا تعرَّضنًا لهُ.

# (تحريم الصدقة على الغني)

٢٠٤/٢ ـ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيُّ بْنِ الْخِيَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَجُلَيْنِ حَدَّنَاهُ أَنَّهُمَا أَتِيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنيٌ، وَلَا لِقَوِيٌ مُكْتَسِبٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)، وَقَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وَالنَّسَائِيُ (٤). [صحيح].

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).(۲) في «المسند» (۲/۲۲٪).

<sup>(</sup>٣) في قالسنن؛ (١٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) في «السنن (٥/ ٩٩ ــ ١٠٠ رقم ٢٥٩٨).

(وعنْ عبدِ اللّهِ بنِ عديٌ بنِ الخيارِ) (١) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، فمثناةٍ تحتيةٍ آخرهُ راءٌ، وعبدُ اللّهِ يقالُ: إنهُ وُلِدَ عَلَى عهدِ رسُولِ اللّهِ عَلَيْ، يعدُّ في التابعينَ، رَوَى عنْ عمرَ وعثمانَ وغيرِهما، (انَّ رجلينِ حدَّثاهُ انَّهما اتيا رسولَ اللّهِ عليه يسالانِه منَ الصعقةِ، فقلّبَ النظرَ فيهما)، [فسَّرتُ اللهُ ذلكَ الروايةُ الأُخرى، فرفعَ فينا النظرَ وخفَضَه، (فراَهُما جلْنَيْنِ فقالَ: إنْ شئتُما اعطيتُكما، ولا حظُ فيها لغنيُ، ولا لقويُ مُكتسبِ. رواهُ احمدُ، وقوّاهُ ابو داودَ والنسائيُ)، قالَ أحمدُ بن حنبل (٣): ما أجودَهُ منْ حديثٍ، وقولُه: إن شئتُما، أي: أنَّ أُخذَ الصدقةِ ذلةٌ، فإنْ رضيتُما بها أعطيتُكما، أو أنَّها حرامٌ على الجَلْدِ، فإنْ شئتُما تناولُ الحرامِ أعطيتُكما، قالهُ توبيخاً وتغليظاً. والحديثُ من أدلةِ تحريمِ الصدقةِ على الغنيِّ، وهو تصريحٌ بمفهومِ الآيةِ، وإنِ اختُلِفَ في تحقيقِ الغنيِّ كما سلف، وعلى القويِّ المكتسبِ؛ بمفهومِ الآيةِ، وإنِ اختُلِفَ في حكم الغنيِّ، ومَنْ أجازَ له تأوَّلَ الحديثَ بما لا يقبلُ.

### (تحريم المسألة إلا لثلاثة

٧ / ٢٠٥ - وَعَنْ قَيِصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُسْأَلَةُ حَتى الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَهَا، ثُمّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذِوِي الْحِجَى مِنْ يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا مِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤)، وَأَبُو مِسَواهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤)، وَأَبُو

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه الدارقطني (۱۹/۲ رقم ۷)، والبيهةي (۱٤/۷) وغيرهم.
قال الزيلعي في انصب الراية، (۲/۲۰۱): اقال صاحب التنقيح، حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد رهيه: ما أجوده من حديث، وهو أحسنها إسناداً اهد. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، كما قال صاحب التنقيح، والألباني في الإرواء، (رقم ۸۷۲).

انظر: «تهذیب التهذیب» (۷/ ۳۲ \_ ۳۳ رقم ۲۷).

<sup>(</sup>٣) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ﴿فَسَّرَهُ ٩.

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (١٠٤٤/١٠٩).

دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَابْنُ خُزَيْمَةَ<sup>(٢)</sup>، وَابْنُ حِبّانَ<sup>٣)</sup>. [صحيح].

(وعنْ قبيصة) (1) بفتح القاف، فموحدة مكسورة، فمثناة تحتية فصاد مهملة (ابنِ مخارق) بضم الميم، فخاء معجمة، فراء مكسورة بعدَ الألفِ فقافِ (الهلاليُ)، وفدَ على النبيِّ ﷺ، عِدَادُهُ في أهلِ البصرة، رَوَى عنهُ ابنهُ فطنُ وغيرُه (قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ؛ إنَّ المسالة لا تحلُّ الألا لاحدِ ثلاثة: رجلٍ) بالكسرِ بدلًا من ثلاثة، ويصحُّ رفعه بتقديرِ أحدُهم (تحمُّل حَمَالة) بفتحِ الحاءِ المهملة، وهوَ المالُ يتحمَّلُه الإنسانُ عن غيره، (فحلَّث لهُ المسالة حتَّى يصيبَها، ثمَّ يمسكُ، ورجل اصابته جائحة) أي: آنة (اجتاحث) أي أهلكت (ماله فحلَّث لهُ المسالة حتَّى يصيبَ قواماً)، بكسرِ القافِ ما يقومَ ثلاثة من نوي الحِبَى) بكسرِ المهملة، والجيمِ مقصورٌ العقلُ حاجةٌ (حتَّى يصيبَ قواماً)، بكسرِ المهملة، والجيمِ مقصورٌ العقلُ المسالة حتَّى يصيبَ قواماً)، بكسرِ القافِ (منْ عيشٍ، فما سواهنَ منَ المسالة يا المسالة متَّى يصيبَ قواماً)، بكسرِ القافِ (منْ عيشٍ، فما سواهنَ منَ المسالة يا السحتَ عبارةً عنها، وإلا فالضميرُ لهُ، (سحتاً) السحتُ: الحرامُ الذي لا يحلُ السحتَ عبارةً عنها، وإلا فالضميرُ لهُ، (سحتاً) السحتُ: الحرامُ الذي لا يحلُ كسبهُ؛ لأنهُ يسحتُ البركة أي: يُذْهِبُها، (رواهُ مسلم، وابو داود، وابنُ خزيمة، وابنُ خزيمة، وابنُ خزيمة، وابنُ

الأولُ: لمنْ تحمَّلَ حمالةً، وذلكَ أنْ يتحمَّلَ الإنسانُ عنْ غيرهِ دَيْناً، أوْ ديةً، أوْ يصالحُ بمالٍ بينَ طائفتينِ؛ فإنَّها تحلُّ لهُ المسألةُ. وظاهرهُ وإنْ كانَ غنياً،

<sup>(</sup>۱) في السنن؛ (١٦٤٠). (٢) في السنن؛ (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان» (٨/ ٥٥ ـ ٨٦ رقم ٣٢٩١).

قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (٢٠٠٨)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٧٠ رقم ٩٤٦)،
والبغوي في «شرح السنة» (١٦٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٧٧) و(٥/ ٦٠)، والحميدي رقم
(٨١٨)، والدارمي (٢/ ٣٩٦)، والنسائي (٥/ ٨٩) و(٥/ ٣٩، ٩٧)، والدارقطني (٢/
١١٩ و١٢٠)، وابن الجارود رقم (٣٦٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٧ ـ
٨١ و١٩) وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠ ـ ٢١١)، وأبو داود الطيالسي «منحة المعبود» رقم
(٨٣٤)، وأبو عبيد في «الأموال» رقم (١٧٢١) و(١٧٢١). من طرق....

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۱۶ رقم ۲۳۶).

فإنهُ لا يلزمهُ تسليمهُ منْ مالهِ، وهذَا هوَ أحدُ الخمسةِ الذينَ يحلُّ لهمْ أخدُ الصدقةِ وإنْ كانُوا أغنياءَ كما سلفَ في حديثِ أبي سعيدِ (١٠).

والثاني: مَنْ أصابَ مالَهُ آفةٌ سماويةٌ أو أرضيةٌ، كالبرَدِ والغرقِ ونحوِه، بحيثُ لمْ يبقَ لهُ ما يقومُ بعيشهِ؛ حلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يحصلَ لهُ ما يقومَ بحالهِ ويسدَّ خلَّتهُ.

والثالث: مَنْ أصابته فاقةٌ، ولكنْ لا تحلُّ لهُ المسألةُ إلَّا بشرطٍ أنْ يشهدَ لهُ منْ أهلِ بلدِه لأنَّهم أخبرُ بحالهِ - ثلاثةٌ منْ ذوي العقولِ، لا مَنْ غلبَ عليهِ الغباوةُ والتغفيلُ، وإلى كونِهم ثلاثةٌ ذهبتِ الشافعيةُ للنصِّ فقالُوا: لا يقبلَ في الإعسارِ أقلُّ منْ ثلاثةٍ. وذهبَ غيرُهم إلى كفايةِ الاثنينِ قياساً على سائرِ الشهادات، وحملُوا الحديثَ على الندبِ. ثمَّ هذا محمولٌ على مَنْ كانَ معروفاً بالغِنَى ثم افتقرَ، أمَّا إذا لمْ يكنْ كذلكَ فإنهُ يحلُّ لهُ السؤالُ، وإنْ لمْ يشهدُوا لهُ بالفاقةِ يقبلُ قولُه. وقد ذهبَ إلى تحريمِ السؤالِ ابنُ أبي ليلَى، وأنَّها تسقطُ بهِ العدالةُ. والظاهرُ منَ الأحاديثِ تحريمُ السؤالِ إلَّا للثلاثةِ المذكورينَ، أو أنْ يكونَ المسؤولُ السؤالُ السؤالُ الشلاثةِ المذكورينَ، أو أنْ يكونَ المسؤولُ السؤالُ السؤالُ السؤالُ الشلاثةِ المذكورينَ، أو أنْ يكونَ المسؤولُ السؤالُ السؤالُ السؤالُ المشلاثةِ المذكورينَ، أو أنْ يكونَ المسؤولُ السلطانَ كما سلف.

#### (الصدقة لا تحل للنبي ﷺ ولا لآله)

٢٠٦/٤ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لَآلِ مُحَمَّدِ إِنْمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ».

وَفِي رِوَايَةِ: ﴿ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمِّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمِّدٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعنْ عبدِ المطلبِ بنِ ربيعة بن الحارث)، بن عبدِ المطلبِ بنِ هاشم، سكنَ المدينة ثمَّ تحولَ عنها إلى دمشق، ومات بها سنة اثنتين وستينَ، وكانَ قد ً أَتَى إلى

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۰۳/۱) من کتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) في الصحيحة (۱۲۷، ۱۲۸/ ۱۰۷۲).

قىلىت: وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٨٦ رقم ٢٩٨٥)، والنسائي (٥/ ١٠٥ ـ ١٠٦ رقم ٢٦٠٥)، والبيهقي الآثار، (٧/٢)، والبيهقي (٣/ ٢)، وأحمد (١٠٥/٤) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث.

رسولِ اللَّهِ ﷺ يطلبُ منهُ أنْ يجعلَهُ عاملًا على بعض الزكاةِ، فقالَ لهُ رسول اللَّهِ ﷺ الحديثَ، وفيهِ قصةٌ، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ الصدقةَ لا تنبغي لال محمدٍ، إنما هو أوساخُ الناسَ). هوَ بيانٌ لعلةِ التحريم، (وفي روايةٍ) أي: لمسلم عنْ عبدِ المطلبِ: (فإنها لا تحلُّ لمحمدِ ولا لآل محمدٍ. رواه مسلمٌ)؛ فأفادَ أنَّ لفظُ لا تنبغي أرادَ بهِ لا تحلُّ فيفيدُ التحريمَ أيضاً. وليْسَ لعبدِ المطلبِ المذكورِ في الكتبِ الستةِ غيرُ هذا الحديثِ، وهوَ دليلٌ على تحريم الزكاةِ على محمدٍ ﷺ وعلَى آلهِ، فأمَّا عليه ﷺ فإنهُ إجماعٌ، وكذا ادَّعَى الإجماعُ على حرمتِها على آله أبو طالبٍ، وابنُ قدامةً(١). ونقلَ [جوازً](٢) عنْ أبي حنيفةً(٣). وقيلَ: إنْ مُنِعُوا خمسَ الخمسِ، والتحريمُ هوَ الذي دلَّتْ عليهِ الأحاديثُ، ومَنْ قالَ بخلافِها قَالَ مَتَاوِّلًا لَهَا وَلَا حَاجَةَ لَلتَّأُويِلِ، وإنما يَجِبُ التَّأْوِيلُ إذا قَامَ عَلَى الْحَاجَةِ إليهِ دليلٌ، والتعليلُ بأنَّها أوساخُ الناسِ قاضٍ بتحريمِ الصدقةِ الواجبةِ عليهم لا النافلةِ؛ لأنَّها هي التي يطهرُ بها مَنْ يخرجُها كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيهِم بِهَا﴾ (٤)، إلَّا أنَّ الآية نزلتْ في صدقةِ النفلِ كما هو معروفٌ في كتبِ التفسيرِ. وقدْ ذهبَ طائفةٌ إلى تحريم صدقةِ النفل أيضاً على الآلِ، واختْرنَاهُ في حواشي ضوء النهارِ (٥) لعموم الأدلةِ، وفيهِ أنهُ ﷺ كرَّمَ آلَهُ عنْ أنْ يكونُوا محَّلًا للغُسالةِ، وشرَّفَهم عنها، وهذَهِ هي العلةُ المنصوصةُ. وقدْ وردَ التعليلُ عندَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «نيل الأوطار» (٤/ ١٧٢ ـ ١٧٣)، و«الشرح الكبير» وهو بذيل المغني (٧٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب): االجوازا.

<sup>(</sup>٣) القل الطبري الجواز عن أبي حنيفة، وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري. قال في الفتحة: وهو وجه لبعض الشافعية، وحكى فيه أيضاً عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم، وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأبي العباس والإمامية. وحكاه في الشفاء عن ابني الهادي والقاسم العياني. قال الحافظ: وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، عكسه. والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع... اه، انيل الأوطار؟ (١٩٢٢). وانظر: الموسوعة الإجماع، (١٩٤١)، والمحلّى، رقم المسألة (١٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) للجلال (٢/ ٣٤٣ \_ ٣٤٤ رقم الحاشية (٢»).

أبي نعيم مرفوعاً: بأنَّ لهمْ في خمسِ الخمسِ ما يكفيهم ويغنيهم، فهما علَّتانِ منصوصتانِ، ولا يلزمُ في منعهم الخُمُسَ أنْ تحلَّ لهم؛ فإنَّ مَنْ مَنَعَ الإنسانَ عن مناهِ وحقَّه لا يكونُ منعُه له محلِّلًا مَا حُرِّمَ عليه. وقدْ بسَطْنا القولَ في رسالةٍ مستقلةٍ (۱). وفي المرادِ بالآلِ خلاف، والأقربُ ما فسَّرَهم بهِ الراوي وهوَ زيدُ بنُ أرقمَ بأنَّهم: آلُ عليِّ، وآلُ العباسِ، وآلُ جعفرٍ، وآلُ عقيلٍ، انتهَى.

قلت: ويريدُ وآلُ الحارثِ بنِ عبدِ المُطلبِ لهذا الحديثِ، فهوَ تفسيرُ الراوي، وهوَ مقدَّمٌ على تفسيرِ غيرهِ، فالرجوعُ إليه [من تفسير] (٢) آل محمدٍ هُنَا هوَ الظاهرُ؛ لأنَّ لفظَ الآلِ مشتركٌ، وتفسيرُ راويهِ دليلٌ على المرادِ منْ معانيهِ، فهؤلاءِ الذينَ فسَّرهم بهِ زيدُ بنُ أرقمَ وهوَ في صحيحِ مسلم (٣). وأمَّا تفسيرُهم هنا ببني هاشم اللازمُ منهُ دخولُ مَنْ أسلمَ منْ أولادِ أبي لهبٍ ونحوِهم، فهوَ تفسيرٌ بخلاف تفسير الراوي، وكذلكَ يدخلُ في تحريمِ الزكاةِ عليهمْ بنوُ المطلبِ بنِ عبدِ منافي كما يدخلونَ معهم في قسمةِ الخمس كما يفيدُهُ:

# من هم آل النبي على الذين لا تحل لهم الصدقة؟

مُ ١٠٧/٥ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُظْعِمٍ ﴿ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ عَقَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَا مُنْ عُلْبِ وَبَنُو الْمُطَلِبِ وَبَنُو هَا مُنْ عَلَا لَهُ مَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهو قولهُ: (وعَنْ جبيرِ) بضمِّ الجيمِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الياءِ التحتيةِ (ابنِ مطعمٍ) بضمِّ الميمِ، وسكونِ الطاءِ، وكسرِ العين المهملةِ، ابنِ نوفلِ بنِ عبدِ منافِ القرشيِّ، أسلمَ قبلَ الفتحِ، ونزلَ المدينةَ، وماتَ سنةَ أربع وخمسينَ،

<sup>(</sup>١) وهو بعنوان: «حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال» بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): افي تفسير١.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه (٣١٤٠)، وطرفاه رقم (٣٥٠٦ و(٤٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (٣١٤٠)، وطرفاه رقم (٣٥٠٢) و(٤٢٢٩)، وأحمد (٨١/٤، ٨٥، ٥٥)، وأبو عبيد في «الأموال» (رقم: ٨٤٠)، وأبو داود (٢٩٧٨)، والنسائي (٧/ ١٣٠ رقم ٤١٣٦)، وابن ماجه رقم (٢٨٨١)، والبيهقي (٦/ ٣٤١) وغيرهم.

وقيلَ غيرُ ذلكَ. (قالَ: مشيتُ أنا وعثمانُ بنُ عفانَ إلى النبي الله فقلْنا: يا رسول الله، أعطيتَ بني المطلبِ منْ خُمسِ خبيرَ وترحُتَنَا ونحنْ وهمْ بمنزلة واحدةٍ؟ فقال رسولُ الله على: إنّما بنو المطلبِ وبنو هاشمٍ) المرادُ ببني هاشم: آلُ جعفر، وآل عليّ، وآلُ عقيل، وآلُ العباسِ، وآلُ الحارثِ، ولمْ يُدخِلْ آلَ أبي لهبِ في ذلكَ؛ لأنهُ لم يسلمُ في عصرهِ على منهم أحدٌ، وقيلَ: بلُ أسلمُ منهم عتبةُ ومعتبُ ابنا أبي لهب، وثبتًا معهُ على حنين (شيءٌ واحدٌ، رواهُ البخاريُ).

الحديث دليلٌ على أنَّ بني المطَّلبِ يشاركونَ [بني هاشم] (١) في سهم ذوي القُربى، وتحريم الزكاةِ أيضاً دونَ مَنْ عداهُم وإنْ كانُوا في النسبِ سواءً، وعلَّلَهُ عَلَيْ باستمرارهم على المُوالَاةِ كما في لفظِ آخرَ تعليلُه: «بأنَّهم لم يفارقونا في جاهليةِ ولا إسلام»، [وصاروا] (٢) كالشيءِ الواحدِ في الأحكام، وهوَ دليلٌ واضحٌ في ذلكَ، وذَهَّبَ إليهِ الشافعيُ (٣)، وخالفَهُ الجمهورُ (٤) وقالُوا: إنهُ عَلَيْ أعطاهُم على جهةِ التفضلِ لا الاستحقاقِ، وهوَ خلافُ الظاهر، بلْ قولُه شيءٌ واحدٌ دليلٌ أنهم [مشتركون] في استحقاقِ الخمسِ وتحريم الزكاةِ.

(واعلم) أنَّ بني المطلبِ همْ أولادُ المطلبِ بنِ عبدِ منافٍ، وجبيرِ بنِ مطعمٍ منْ أولادِ نوفلِ بن عبدِ منافٍ، وعثمانُ منْ أولادِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافٍ، فبنُو المطلبِ، وبنُو عبدِ شمس، وبنُو نوفلِ أولادُ عمِّ في درجةٍ واحدةً؛ فلذا قال عُثمانُ وجُبير بنُ مُطعِمٍ للنبيِّ ﷺ إِنَّهم وبنو المطّلب بمنزِلةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الكلَّ أبناءً عمَّ.

(واعلم) أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم، والمطّلب، ونوفل، وعبد شمس، ولهاشم من الأولادِ عبد المطّلب، وصيفي، وأبو صيفي، وأسد، ولعبد المطّلبِ من الأولاد عبد الله، وأبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، والحارث، وعبد العُزَّى، ومحل، ومقوم، والفيداق، وضرار، وزبير.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب). (نصاروا). (٢) في (ب): الفصاروا).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٢٦ ـ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفقه وآدلته» للزحيلي (٢/ ٨٨٣ ـ ٨٨٤).

<sup>(</sup>ه) في (ب): ايشاركون».

# حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة

٢٠٨/٦ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ وَهِ أَنَّ النَّبِيَ عِلَى بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْني، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: حَتى آتيَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ: هَوَلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وَإِنَّهَا لَا تَجِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ». النَّبِي عَلَى الْقَالَ: هَوَلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وَإِنَّهَا لَا تَجِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ». وَوَاهُ أَحْمَدُ(١)، وَالثَّلاَثَةُ (٢)، وَابْنُ خُزِيْمَةً(٣)، وَابْنُ حِبَّانَ(١). [صحيح]

(وعنْ أبي رافعٍ) هو أبو رافعٍ مولَى رسولِ اللَّهِ ﷺ قيلَ: اسمُه إبراهيمَ، وقيلَ: هرمزُ، وقيلَ: عن للعباسُ بشَّرَ أبو رافعٍ هرمزُ، وقيلَ: كان للعباسِ فوهبَهُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ، فلما أسْلمَ العباسُ بشَّرَ أبو رافعٍ رسولَ اللَّهِ ﷺ بإسلامهِ فأعتقَه. ماتَ في خلافةِ عليٍّ كما قالهُ ابنُ عبدِ البرِّ<sup>(٥)</sup>.

(أنَّ النبيِّ ﷺ بعثَ رجلًا على الصدقةِ) أي: على قبضِها (منْ بني مخزومٍ) اسمُه الأرقمُ (فقالَ لأبي رافعٍ: اصحبني فإنكَ تصيبُ منْها، فقالَ: حتَّى آتيَ النبيُّ ﷺ، فاتاهُ فسالَهُ فقالَ: مولى القوم مِنْ انفسِهم، وإنَّها لا تحلُّ لنا الصدقةُ. رواهُ احمدُ، والثلاثةُ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ).

الحديثُ دليلٌ على أنَّ حكمَ موالي آلِ محمدٍ عَلَيْ حكمُهم في تحريمِ الصدقةِ . قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في التمهيدِ (٢): إنهُ لا خلاف بينَ المسلمينَ في عدمِ حلِّ الصدقةِ للنبي عَلَيْ، ولبني هاشم، ولمواليهِم انتهَى. وذهبتْ جماعةٌ إلى عدم تحريمِها عليهم لعدمِ المشاركةِ في النسبِ، ولأنهُ ليسَ لهم في الخُمُسِ سَهْمٌ، وأجيبَ بأنَّ النصَّ لعدمِ المشاركةِ في النسبِ، ولأنهُ ليسَ لهم في الخُمُسِ سَهْمٌ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٧): لا تُقدَّمُ عليهِ هذهِ العللُ؛ فهي مردودةٌ فإنَّها ترفعُ النصَّ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٧):

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٦/٨\_٩).

<sup>(</sup>٢) أبُو داود (١٦٥٠)، والنسائي (٩/ ١٠٧ رقم ٢٦١٢)، والترمذي (٦٥٧) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في اصحيحه، (٤/٥٥ رقم ٢٣٤٤).

 <sup>(</sup>٤) في «الإحسان» (٨٨/٨ رقم ٣٢٩٣).
 قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم: ٩٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٤)،
 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/٨)، والحاكم (١/٤٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٢)،
 والبغوي (رقم ١٦٠٧).

وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٥) في «الاستيعاب» (٦٨/٤ ـ بهامش الإصابة).
 (٦) (٧) (٩١/٣).

هذَا خلافُ الثابتِ منَ النصِّ، ثمَّ هذَا نصُّ على تحريمِ العمالةِ على الموالي، وبالأَوْلى على آلِ محمدٍ ﷺ؛ لأنهُ أرادَ الرجلَ الذي عرضَ على أبي رافعِ أَنْ يولِيّهُ بعضَ عَمَلِهِ الذي ولَّاهُ النبيُّ ﷺ فينالُ عمالةً لا أن أرادَ أنهُ يعطيَهُ من أُجرتِهِ فإنهُ جائزٌ لأبي رافعِ أخذُه؛ إذْ هوَ داخلٌ تحتَ الخمسِ الذينَ تحلُّ لهم، لأنهُ قدْ ملكَ ذلكَ الرجلُ أُجرتِه فيعطيه منْ ملكهِ، فهوَ حلالٌ لأبي رافعٍ، فهوَ نظيرُ قولِه فيما سلفَ: ورجلٌ تصدَّقَ عليهِ منها فأهدِي منها.

#### (ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه

٧ / ٣٠٩ \_ وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ الْمَلْمِ الْفَقَرَ مِني، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِني، فَيَقُولُ: ﴿خُذْهُ وَلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(وعنْ سالم بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ عنْ أبيهِ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يعطي عمر العطاءَ فيقولُ: أعطِهِ أفقرَ منَّي، فيقولُ: خذْهُ فتموّلُه أو تصدَّقْ بهِ، وما جاءكَ منْ هذا الممالِ وانت غيرُ مشرفٍ) بالشين المعجمة، والراء والفاء من الإشراف؛ وهو التعرُّض للشيء، والحرص عليه، (ولا سائلٍ فخذْه، [وما لا](٢) فلا تُثبِغهُ نفسكَ) أي: لا تعلَّها بطلبهِ (رواهُ مسلمٌ).

الحديث أفادَ أنَّ العاملَ ينبغي لهُ أنْ يأخذَ العمالةَ ولا يردَّها؛ فإنَّ الحديثَ في العمالةِ كما صرَّحَ بهِ في روايةِ مسلم. والأكثرُ على أنَّ الأمرَ في قولهِ: فخذه، للندب، وقيلَ: للوجوب، قيلَ: وهو مندوبٌ في كلِّ عطيةٍ يُعطاها الإنسانُ، فإنهُ يندبُ لهُ قبولُها بالشرطينِ المذكورينِ في الحديثِ. هذَا إذَا كانَ المالُ الذي يعطيهِ منهُ حلالًا، وأما عطيةُ السلطانِ الجائر وغيرهِ ممنْ مالُه حلالٌ وحرامٌ فقالَ ابنُ

<sup>(</sup>١) في الصحيحة (١٠٤٥).

قلّت: وأخرجه البخاري (١٤٧٣)، والنسائي (١٠٥/٥ رقم ٢٦٠٨)، والبغوي في قشرح السنة، (١٠٨/٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(إلا)، وما أثبتناه من (ب) لموافقتها ما في مسلم ومخطوط بلوغ المرام.

المنذر: إنَّ أَخْذَها جائزٌ مرخَّصٌ فيهِ. قالَ: وحجةُ ذلكَ أنه تعالى قالَ في اليهودِ: ﴿ سَتَنْعُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ (١). وقدْ رهنَ ﷺ درعَه منْ يهوديِّ معَ علمهِ بذلكَ، وكذَا أَخْذُ الجزيةِ منْهم معَ علمِه بذلكَ. وإنَّ كثيراً منْ أموالِهم منْ ثمنِ المخنزيرِ والمعاملاتِ [الباطلة] (٢) انتهَى.

وفي الجامع الكافي: إنَّ عطيةَ السلطانِ الجائرِ لا تردُّ، لأنه إن علمَ أنَّ ذلكَ عينُ مالِ المسلمِ وجبَ قبولُه وتسليمهُ إلى مالكهِ، وإن كانَ ملتبساً فهوَ مظلمةٌ يصرفُها على مستحقِّها، وإنْ كانَ ذلكَ عينُ ماله الجائرِ ففيهِ تقليلٌ لباطلهِ، وأخذُ ما يستعينُ بإنفاقهِ على معصيتهِ، وهوَ كلامٌ حسنٌ جارِ على قواعدِ الشريعةِ، إلَّا أنه يشترطُ في ذلكَ أنْ يأمنَ القابضُ على نفسه منْ محبةِ المحسنِ الذي جُبلتِ النفوسُ على حبِّ مَنْ أحسنَ إليها، وأنْ لا يوهِمَ الغيرَ أنَّ السلطانَ على الحقِّ حيثُ قبضَ ما أعطاهُ.

وقدُ بسطنا في حواشي ضوءِ النهارِ في كتابِ البيعِ (٣) ما هوَ أوسعُ منْ هذَا.

帝 帝 帝

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوطة (أ) وهي زيادة لتمام المعني.

<sup>(4) (4/4411 - 3411).</sup> 

۸۳

# [الكتاب الخامس] كـتــابُ الصيام

هو لغة: الإمساك، فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها، وقال أبو عبيد (١): كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم، وفي الشرع: إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروو، لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره، في وقت مخصوص، بشروط مخصوصة تفصّلها الأحاديث الآتية. وكان مبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجرة.

# (النهي عن تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين)

آلَ ٦١٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ مِنْ مَلَ اللَّهِ مُتَقَنَّ مُتَّفَقٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح].

في (غريب الحديث) (١/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦، ٣٢٧).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۱٤)، ومسلم (۱۰۸۲).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۲۳۳۵)، والترمذي (۲۸٤)، والنسائي (۱٤٩/٤)، وابن ماجه
 (۱۲۵۰).

 <sup>(</sup>٣) وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٠١)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥١٧)، والذهبي في «الميزان» =

مرفوعاً: «لا تقولُوا جاءَ رمضانُ، فإنَّ رمضانَ اسمٌ منْ أسماءِ اللَّهِ تعالى، ولكنْ قولُوا: جاءَ شهرُ رمضانَ»، حديثُ ضعيفٌ لا يقاوِمُ ما ثبتَ في الصحيح، (بصوم يوم ولا يومينِ، إلا رجلٌ) كذا في نسخ بلوغ المرام، ولفظهُ في البخاريِّ: «إلَّا أنْ يكونَ رجلٌ»، قالَ المصنفُ: «يكونُ» تامةٌ أي يوجدُ رجلٌ، ولفظُ مسلم: «إلَّا رجلًا» بالنصب، قلتُ: وهوَ قياسُ العربيةِ لأنهُ استثناءٌ متصلٌ من مذكورٍ، (كانَ يصومُ صوماً فليصفه).

الحديثُ دليلٌ على تحريمِ صومِ يومٍ أو يومينِ قبلَ دخول رمضانَ ﴿ إِقَالَ الْتُرَمَذَيُ ۗ (اللهِ الْعَلَمِ: كَرَهُوا أَن الترمَذَيُ اللهِ العلمِ: كَرَهُوا أَن يَتَعَجَّلَ الرَّجِلُ الصِيامَ قبلَ دخولِ رمضانَ لِمَعْنى رمضانَ ﴿ انتهى.

وقوْلُه: لَمَعنَى رمضانَ، تقييدٌ للنَّهي بأنهُ مشروطٌ بكونِ الصومِ احتياطاً، لا نُو كانَ صوماً مطلقاً كالنفل المطلقِ وللنذر ونحوِه.

قلتُ: ولا يخفَى أن بعدَ هذا التقييدِ يلزمُ منهُ جوازُ تقدُّم رمضانَ بأيُ صومِ كانَ، وهوَ خلافُ الظاهر من النهي، فإنهُ عامٌّ لم يستثنِ منهُ إلا صوم منِ اعتادً صومَ أيامٍ معلومةٍ ووافقَ آخرَ يومٍ منْ شعبانَ، ولو أرادَ اللهِ الصومَ المقيدَ بما ذكرَ لقالَ إلا متنفِّلا أو نحوَ هذا اللفَظِ وإنَّما نَهَى عنْ تقدُّم رمضانَ لأنَّ الشارعَ قدْ علّى الدخولَ في صومِ رمضانَ برؤيةِ هِلالِهِ، فالمتقدِّمُ عليهِ مخالف للنصِّ أمراً ونهياً وفيهِ إبطالُ لما يفعلُه الباطنيةُ من تقدُّم الصومِ بيوم أو يومين قبل رُؤيةِ هلالِ رمضانَ الوزعُمهم أنَّ اللامَ في قولهِ: صومُوا لرؤيتهِ، في معنى مستقبلينَ لها وذلكَ لأنَّ الحديثَ يفيدُ أنَّ اللامَ لا يصحُّ حملُها على هذا المعنىٰ وإنْ وردتْ لهُ وَللكَ لأنَّ الحديثَ يفيدُ أنَّ اللامَ لا يصحُّ حملُها على هذا المعنىٰ وإنْ وردتْ لهُ في مواضعَ وذهبَ بعضُ العلماء إلى أنَّ النَّهيَ عنِ الصومِ منْ بعدِ النصفِ الأولِ منْ يومِ سادسَ عشرَ منْ شعبانَ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: قإذا انتصف شعبانُ من يومِ سادسَ عشرَ منْ شعبانَ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: قإذا انتصف شعبانُ فلا تصومُوا ، أخرجهُ أصحابُ السننِ (٢) وغيرُهم، وقيلَ: [أنهُ يكرهُ بعدَ الانتصافِ فلا تصومُوا ، أخرجهُ أصحابُ السننِ (٢) وغيرُهم، وقيلَ: [أنهُ يكرهُ بعدَ الانتصافِ فلا تصومُوا ، أخرجهُ أصحابُ السننِ (٢) وغيرُهم، وقيلَ: [أنهُ يكرهُ بعدَ الانتصافِ فلا تصومُوا ، أخرجهُ أصحابُ السننِ (٢)

 <sup>(</sup>٤٧/٤). وقال النووي في «المجموع» (٢٤٨/٦): «هذا حديث ضعيف، ضعّفه البيهقي وغيره، والضعف فيه بينن، فإن من رواته: «نجيح السندي» وهو ضعيف سيء الحفظ» اه.
 (١) في «السنن» (٩/ ٦٩).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۳۳۷)، والترمذي (۷۳۸)، وابن ماجه (۱۲۵۱).
 وهو حديث صحيح، وقد صحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه.

ويحرمُ قبلَ رمضانَ بيومِ أو يومينِ وقالَ آخرونَ: [يجوزُ منْ بعدِ انتصافهِ، ويحرمُ قبلَه بيومٍ أو يومينِ [أما جوازُ الأولِ فلأنهُ الأصلُ وحديثُ أبي هريرةَ ضعيفٌ. قالَ أحمدُ وابنُ معينٍ: إنهُ منكرٌ. وأما تحريمُ الثاني فلحديثِ الكتابِ وهوَ قولٌ حَسَنٌ (١).

### من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم على

٢/ ٢١١ \_ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ﴿ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً (٢)، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ (٣)، وَصَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) وَابْنُ حِبَّانَ (٥). [صحيح].

(وعنْ عمَّارِ بنِ ياسرٍ هُ قالَ: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ) مغيرُ الصيغةِ مسندٌ إلى (فيهِ، فقدْ عَصَى أبا القاسمِ، ذكرهُ البخاريُ تعليقاً ووصلَه) إلى عمارٍ (الخمسة)، وزادَ المصنفُ في الفتحِ (١) [الحاكم](٧)، وأنهمُ وصلوهُ منْ طريقِ عمروِ بنِ قيسٍ عنْ أبي إسحاقَ، ولفظهُ عندَهم: «كنا عندَ عمارِ بنِ ياسرٍ فأتيَ بشاةٍ مَصْليةٍ فقالَ: كلُوا فتنجَّى بعضُ القوم فقالَ: إني صائمٌ، فقالَ عمَّارٌ: مَنْ صامَ ...»، (وصحّحهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٩٩ ـ ٤٣٥) و«المغني» لابن قدامة (٣/ ٦ ـ ٩).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه (٤/١١٩ رقم الباب ١١).

<sup>(</sup>٣) أبُّو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (١٩١٤).

<sup>(</sup>٥) في «الإحسان» (٣٥٨٥).

قلّت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٧)، والحاكم (١/ ٢٣٨ ـ ٤٢٤)، والبيهقي (٢٠٨/٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٨)، وعبد الرزاق رقم (٧٣١٨)، وأبو يعلى (٣/ ٢٠٨ رقم ٤٣/ ١٦٤٤) من طرق.

ويشهد له حديث أبي هريرة، وطلق، وحذيفة، وابن عباس، وآثار علي، وابن عمر، وعمر، وابن مسعود.

انظر: «سننُ البيهقي» (٢٠٨/٤ ـ ٢٠٩)، والدارقطني (١٥٧/٢، ١٥٨، ١٦٠، ١٦١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧١ ـ ٧٣) ـ واإرشاد الأمة، جزء الصوم.

والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) (١٢٠/٤). (٧) زيادة من (ب).

البن خزيمة وابن حبان). قال ابن عبد البرّ: هو مسندٌ عندَهم لا يختلفون في ذلك انتهى. وهو موقوف لفظاً، مرفوع حكماً، ومعناه مستفادٌ من أحاديثِ النّهي عن استقبالِ رمضانَ بصوم، وأحاديثُ الأمر بالصوم لرؤيتهِ. واعلمُ أنَّ يومَ الشكُ هوَ يومُ الثلاثينَ منْ شعبانُ إذا لم يُرَ الهلالُ في ليلةً بغيم ساترٍ أو نحوه، فيجوزُ كونُه من رمضانَ، وكونُه من شعبانَ، والحديثُ وما في معناه يدلُّ على تحريم صومه، وإليه ذهبَ الشافعيُ (۱). واختلف الصحابةُ في كلك، منهم مَنْ قالَ بجوازِ صومه، ومنهمُ مَنْ منعَ منهُ وعدَّه عصياناً لأبي القاسم والأدلةُ معَ المحرِّمينَ (۱). وأما ما أخرجه الشافعيُ (۱) عن فاطمة بنتِ الحسينِ أنَّ علياً عليه قال: «لأنْ أصومَ يوماً من شعبانَ أحبُّ إليَّ منْ أنْ أفطِرَ يوماً مِنْ رمضانَ»؛ فهوَ أثرٌ منقطعٌ على أنهُ ليسَ من شعبانَ أحبُّ إليَّ منْ أنْ أفطِرَ يوماً مِنْ رمضانَ»؛ فهوَ أثرٌ منقطعٌ على أنهُ ليسَ في يومٍ شكِّ مجردٍ، بلُ بعد أنْ شهدَ عندهُ رجلٌ على رؤيةِ الهلالِ فصامَ وأمرَ الناسَ بالصيامِ، وقالَ: لأنْ أصومَ إلخ، ومما هو نصَّ في البابِ حديثُ ابنِ عباسٍ: "فإنْ خال بينكم وبينَه سحابٌ فأكملُوا العدة ثلاثينَ، ولا تستقبلُوا الشهرَ الستقبالًا»، أخرجهُ أحمدُ (١٠)، وأصحابُ السننِ (٥)، وابنُ خزيمةً أن مناسبانَ»، وأخرجه الطيالسيُ (٨) بلفظ: "ولا تستقبلُوا رمضانَ بيوم من شعبانَ»، وأخوجه الدارقطنيُ (١٠)، وصحّحهُ ابنُ خزيمةً في صحيحهِ (١٠). ولأبي داودُ (١١)، من حديثِ الدارقطنيُ (١٠)، وصحّحهُ ابنُ خزيمةً في صحيحهِ (١٠). ولأبي داودُ (١٠) من حديثِ الدارقطنيُ (١٠)، وصحّحهُ ابنُ خزيمةً في صحيحه (١٠). ولأبي داودُ (١١) من حديثِ

\*

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى المحتاج؛ (١/ ٤٣٣ \_ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفقة الإسلامي وأدلته» (٢/ ٧٧٥ \_ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) في البدائع المنن؛ (١/ ٢٥١ رقم ٦٦٦)، وهو أثر ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/٢٢٦) و (١/٣٢٧، ٣٤٤، ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) النّسائي (١٣٦/٤) و(٤/١٥٣ ـ ١٥٤)، وأخرجه الترمذي (٦٨٨)، وأبو داود (٢٣٢٧)، وابن ماجه (١٦٥٥) بنحوه.

<sup>(</sup>۷) في (مسئله) (۲٤٣/٤ رقم ۲۸/ ۲۳۵۵).

 <sup>(</sup>٦) في اصحيحه (رقم: ١٩١٢).
 (٨) في المحيحه (رقم: ١٩١٢).

<sup>(</sup>٩) في «السنن» (٢/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>۸) في المسئله (رقم: ۲۲۷۱).
 (۱۰) في الصحيحه (رقم ۱۹۱۲).

قلّت: وأخرجه مسلم (١٠٨٨)، والدّارمي (٢/٢)، وابن حبان (رقم ٨٧٣ ـ موارد)، والحاكم (١/ ٤٢٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والبيهقي (٤/ ٢٤٧) و(٤/ ٢٠٢) وغيرهم من طرق عن ابن عباس. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١١) في «السنن» (٢٣٢٥).

قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ٨٦٩ ـ موارد)، والحاكم (١/٤٢٣)، والبيهقي (٢٠٦/٤)، =

عائشة: «كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يتحفَّظُ منْ شعبانَ ما لا يتحفَّظُ منْ غيرِه، يصومُ لرؤيةِ هلال رمضانَ، فإنْ غُمَّ عليهِ عدَّ ثلاثينَ يوماً، ثمَّ صامَّ». وأخرج أبو داودَ (() من حديثِ حذيفة مرفوعاً: «لا تقدَّموا الشهرَ حتَّى تَرَوُا الْهلالَ أو تُكملُوا العدَّة، ثم صومُوا حتَّى تَرَوُا الهلالَ أو تُكملُوا العدة، ثم صومُوا حتَّى تَرَوُا الهلالَ أو تُكملُوا العدة». وفي البابِ أحاديثُ واسعةُ دالةً على تَحْرِيمٍ صومٍ يومِ الشكِّ، منْ ذلكَ قولُه:

### (يبجب الصوم والفطر برؤية الهلال

٣/ ٦١٢ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمْ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وَلِمُسْلِمِ (٣): افَإِنْ أُغْمَى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ٩.

وللبخاريِّ (٤): ﴿ فَأَكُمْلُوا الْعَدُّةُ ثَلَاثُينَ ﴾ .

(وعنِ لبنِ عمرَ ﷺ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقولُ: إذا رأيتموهُ) أي: الهلالَ (فصومُوا، وإذا رأيتُموه فافطروا، فإنْ غُمٌّ) بضمٌ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ الميم أي: حالَ بينكم وبينَه غيم (عليكمُ فاقدُرُوا له، متفقٌ عليهِ).

وأحمد (١٤٩/٦). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
 قلت: وفيه نظر لأن ابن صالح، وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم فقط.

والخلاصة: فهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۲۳۲٦). قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ۸۷۰ موارد)، والنسائي (۱۳۵/۶)، وابن خزيمة (رقم ۱۹۱۱)، والبزار (رقم: ۹۶۹ كشف)، والبيهةي (۲۰۸/۶) من طرق. وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۰۰)، ومسلم (۱۰۸۰/۸).
 قلت: وأخرجه الطيالسي (۱/۱۸۲ رقم ۸٦٦ ـ منحة المعبود) وأحمد (۱٤٥/۲)
 والنسائي (٤/ ١٣٤)، وابن ماجه (١٦٥٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٤ ـ ٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) في (صحيحه) (١٠٨٠/٤). (٤) في (صحيحه) (١٩٠٧).

الحديثُ دليلٌ على وجوبِ صوم رمضانَ لرؤيةِ هلالهِ وإفطار[ه](١) أولَ يوم من شوَّالٍ لرؤيةِ هلالهِ لوظاهرهُ اشتراطُ رؤيةِ الجميعِ لهُ من المخاطبينَ، لكنْ قام الإجماعُ على عدمِ وجوبِ ذلكَ، بلِ المرادُ ما يثبتُ بهِ الحكمُ الشرعيُّ من إخبارِ الواحدِ العدْلِ أو الاثنينِ على الخلاف في ذلكَ المعنى إذا رأيتموهُ إذا وُجِدَتْ فيما بينكم الرؤية، فيدلُّ [هذا](١) على أنَّ رؤيةَ بلدِ رؤيةٌ لجميعِ أهلِ البلادِ فيلزمُ الحكمُ وقيلَ: لا يعتبرُ لأنَّ قولَه إذا رأيتموه خطابٌ لأناسٍ مخصوصينَ بهِ وفي المسألةِ أقوالُ ليسَ على أحدِها دليلٌ ناهضٌ، والأقربُ لزومُ أهل بلدِ الرؤيةَ وما يتصلُ بها من الجهاتِ التي على سَمْتِها .

وفي قولهِ: (لرؤيته) دليلٌ على أنَّ الواحدَ إذا انفردَ برؤيةِ الهلالِ لزمهُ الصومُ والإفطارُ وهوَ قولُ أثمةِ الآلِ(٣)، وأثمةِ المذاهبِ الأربعةِ(٤) في الصوم واختلفُوا في الإفطارِ فقالَ الشافعيُّ: يفطرُ ويخفيهِ، وقالَ الأكثرُ: يستمرُ صائماً أحتاطاً كذَا قالهُ في الشرحِ ولكنهُ تقدمَ لهُ في أولِ بابِ صلاةِ العيدينِ أنهُ لم يقلُ بأنهُ يتركُ يقينَ نفسهِ ويتابعُ حكمَ الناس الآلا محمدَ بنَ الحسنِ الشيباني وأنَّ الجمهورَ يقولونَ: أنهُ يتعينُ عليهِ حكمُ نفسهِ فيما يتيقنُه فناقض هنا ما سلف. وسببَ يقولونَ: أنهُ يتعينُ عليهِ حكمُ نفسهِ فيما يتيقنُه فناقض هنا ما سلف. وسببَ الخلافِ قولُ ابنِ عباسٍ لكريبٍ إنهُ لا يعتدُّ برؤيةِ الهلالِ وهوَ بالشامِ بلُ يوافقُ أهلَ المدينةِ فيصومُ الحادي والثلاثينَ باعتبارِ رؤيةِ الشامِ لأنهُ يومُ الثلاثينَ عندَ أهلِ المدينةِ أوقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ ذلكَ منَ السنَّةِ. وتقدَّمَ الحديثُ وليسَ بنصُّ أهلِ المدينةِ أوقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ ذلكَ منَ السنَّةِ. وتقدَّمَ الحديثُ وليسَ بنصُّ فيما احتجُوا بهِ لاحتمالهِ كما تقدَّمَ، فالحقُّ أنهُ يعملُ بيقينِ نفسهِ صوماً وإفطاراً، فيما احتجُوا بهِ لاحتمالهِ كما تقدَّمَ، فالحقُّ أنهُ يعملُ بيقينِ نفسهِ صوماً وإفطاراً،

(١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): تمناه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروض النضير» (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «اللباب شرح الكتاب؛ لعبد الغني الميداني.

و «الكتاب»: للقدوري. مطبعة صبيح بالقاهرة (١٦٤/١).

<sup>«</sup>ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ للشرنبلالي. المطبعة العلمية بمصر (ص١٠٨) وما بعدها. و «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص١١٥ وما بعدها).

و «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي دار المعارف بمصر (١/ ٦٨٢ وما بعدها). و «الشرح الكبير» للدردير بحاشية الدسوقي مطبعة البابي الحلبي (١/ ٥٠٩ وما بعدها).

و «المهذب» (١/ ١٧٩)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٢٠ \_ ٤٢٢).

و «المغني» لابن قدامة، ط٣، بدار المنار بالقاهرة (٣/ ١٥٦ ـ ١٦٣).

ويحسنُ التكتمُ بها صوناً للعبادِ عنْ إثمِهم بإساءةِ الظنِّ بهِ إ

[ولمسلم] أي: عن ابنِ عمرَ (فإنْ أغميَ عليكمْ فاقدُوا له ثلاثينَ. وللبخاريُ)
أي: عن ابن عمرَ (فكملُوا العدة ثلاثينَ)، قرلُه: فاقدُروا لهُ هوَ أمرٌ همزتُه همزةُ وصلٍ، وتكسرُ الدالُ وتضمُّ. وقيلَ: الضمُّ خطأً. وفسَّرَ المرادَ بهِ [بقوله] (١٠): فاقدُروا له ثلاثينَ، [قوله: فأكملوا] (١٠) العدة ثلاثينَ، والمعنى أفطِرُوا يومَ الثلاثينَ، واحْسِبُوا تمامَ الشّهرِ، وهذا أحسنُ تفاسيرِهِ، وفيهِ تفاسيرُ أُخَرُ نقلَها الشارحُ خارجة عن ظاهرِ المرادِ من الحديثِ. قالَ ابنُ بطالٍ: في الحديثِ دفع لمراعاةِ المنجّمينَ، وإنَّما المعوَّلُ عليهِ رؤيةُ الأهلةِ وقدْ نُهِينَا عن التكلفِ وقدْ لمواعرُ والإفطارُ اعتماداً على من قال: يجوزُ للحاسبِ والمُنجِّمِ وغيرِهما الصومُ والإفطارُ اعتماداً على النجومِ: إنَّ إجماعَ السلفِ حجةٌ عليهمْ. وقالَ ابنُ بُريرةَ: هوَ مذهبٌ باطلٌ قدْ نهتِ السريعةُ في الخوضِ في علم النجومِ، لأنّها حدسٌ وتخمينٌ ليسَ فيها قطعٌ. قالَ الشارحُ: قلتُ: والجوابُ الواضحُ عليهمْ ما أخرجهُ البخاريُّ عنِ ابن عمرَ أنهُ ﷺ قالَ: ﴿إنَّا أَمةُ أُميَّةٌ لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ البخاريُّ عنِ ابن عمرَ أنهُ ﷺ قالَ: ﴿إنَّا أَمةُ أُميَّةٌ لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ هكذًا وهكذَا، يعني تسعاً وعشرينَ مرةً، وثلاثينَ مرة اللهُ المُ أُميَّةٌ لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ مكذًا وهكذَا، يعني تسعاً وعشرينَ مرة، وثلاثينَ مرة اللهُ أَميَّةً لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ مكذًا وهكذَا، يعني تسعاً وعشرينَ مرة، وثلاثينَ مرة اللهُ المَّذَا وهكذَا، يعني تسعاً وعشرينَ مرة، وثلاثينَ مرة اللهُ المَّذَا وهكذَا، الماسِ المن وعمر اللهُ المناسِ المن المناسِ المناسِ المنهورُ المناسِ المناسِ المناسِ المنهورُ المناسِ المنهورُ المناسِ المن المناسِ المناسِ المنهِ المناسِ المنهورُ المناسِ المناسِ المناسِ المن المن المن وثلاثينَ مرة المناسِ المن المناسِ المن المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المن المناسِ المناسِ المن المن المناسِ المن المن المن المن المن المناسِ المن المناسِ المناسِ المناسِ المن المن المن المناسِ المن المناسِ المن المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المن المن المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المن المناسِ المناسِ المناسِ المن المناسِ المن المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المناسِ المن المن المناسِ المن

١٦٣/٤ - وَلَهُ (٣) في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». [صحيح]

(ولة) أي: البخاريّ (في حديثِ نبي هريرة: فلكملُوا عدة شعبانَ ثلاثينَ)، هوَ تصريحٌ بمفادِ الأمرِ بالصَّومِ لرؤيته، فإنْ غُمَّ فأكملُوا العدة، أي: عدة شعبانَ. وهذهِ الأحاديثُ نصوصٌ في أنهُ لا صومَ ولا إفطارَ إلا بالرؤيةِ للهلالِ، أو إكمالِ العدة.

### دليل العمل بخبر الواحد في الصوم

مُ ٦١٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَصَحّحَهُ

<sup>(</sup>١) ني (ب): اقوله، (٢) ني (ب): اوأكملوا،

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري (١٩٠٩). (٤) في «السنن» (٢٣٤٢).

#### الْحَاكِمُ (١) وَابْنُ حِبَّانَ (٢) [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمرَ ﴿ قَالَ: تراءى الناسُ الهلالَ، فاخبرتُ النبيِّ ﷺ أني رأيتهُ فصامَ وأمرَ الناسَ بصيامهِ. رواهُ أبو داودَ وصحّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ).

الحديثُ دليلٌ على العملِ بخبرِ الواحدِ في الصوم دخولًا فيه، وهوَ مذهبُ طائفةٍ منْ أئمة العلم، ويشترطُ فيهِ العدالةُ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا بدُّ من الاثنينِ لأنَّها شَهَادَةٌ، واستدلُّوا بخبرِ رواهُ النسائيُّ (٣) عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بن الخطابِ أنهُ قالَ: «جالستُ أَصْحَابَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ وسألتُهم وحدَّثوني أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ وسألتُهم وحدَّثوني أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قالَ: صومُوا لرؤيتهِ وأفطِرُوا لرؤيتِه، فإنْ غمَّ عليكمْ فأكملُوا عدة شعبانَ ثلاثينَ يوماً، إلَّا أنْ يشهدَ شاهدانِ». [فيدل] (١) بمفهومهِ أنهُ لا يكفي الواحدُ. وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ مفهومٌ، والمنطوقُ الذي أفادهُ حديثُ ابنِ عمر، وحديثُ الأعرابي الآتي أقرَى منهُ، ويدلُّ على قبولِ خبرِ الواحدِ فيقبلُ بخبرِ المرأةِ والعبدِ. وأما الخروجُ منهُ فالظاهرُ أنَّ الصومَ والإفطارَ مستويانِ في كفايةِ خبرِ الواحدِ. وأما الخروجُ منهُ فالظاهرُ أنَّ الصومَ والإفطارَ مستويانِ في كفايةِ خبرِ الواحدِ. وأما حديثُ ابنِ عباس وابنِ عمرَ: «أنهُ عَلَيْ أجازَ خبرَ واحدٍ على هلالِ رمضانَ، وكانَ لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلينِ (٥)، فإنهُ ضعَفَهُ الدارقطنيُّ وقالَ: تفرَّدَ بهِ حفصُ بنُ عمرَ الأيلي وهوَ ضعيفٌ. ويدلُّ لقبولِ خبرِ الواحدِ في الصومِ تفردً لا أنهاً وله:

<sup>(</sup>١) في «المستدرك» (٤٢٣/١)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

أي قالإحسان (٨/ ٢٣١ رقم ٣٤٤٧).
 قلت: وأخرجه الدارمي (٢/٤)، والبيهقي (٤/٢١٢)، والدارقطني (٢/ ٢٥٦) رقم (١) وقال: تفرَّد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظر، فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عند الحاكم (١/ ٤٢٣)، والبيهقي (٤/ ٢١٢).
 والمخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٦)، وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم (٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿فدل،

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١٥٦/٢ رقم ٣). قال صاحب التنقيح: حفص هذا: هو حفص بن عمر بن دينار الأيلي وهو ضعيف باتفاقهم، ولم يخرج له أحد من أصحاب السنن. وأما حفص بن عمر بن ميمون العدني المعروف بالفرخ، فروى له ابن ماجه ووثقه بعضهم، وليس هو هذا.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ).

7\ 7\ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ أَنَّ أَغْرَابِياً جَاء إِلَى النّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمْداً رَسُولُ اللّهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: «فَأَذُن في النّاسِ يَا بِلاّلُ: أَن يصُومُوا مُحَمْداً رَسُولُ اللّهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَذُن في النّاسِ يَا بِلاّلُ: أَن يصُومُوا مُحَمِّداً رَسُولُ اللّهِ؟»، وَلَجَّحَ النّسَائِيُّ عَداً». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(۱)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً(۱)، وَابْنُ حِبَّانُ (۱)، وَرَجَّحَ النّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ(۱). [ضعيف].

(وعنِ ابنِ عباسٍ على انَّ اعرابياً جاءَ إلى النبي الله الله؟ قال: إني رَائِتُ الهلال، فقال: اتشهدُ أنْ لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: اتشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فَاذَنْ في الناسِ يا بلالُ أنْ يصومُوا غداً. رواهُ الخمسةُ، وصحّحهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، ورجّحَ النسائيُ إرسالهُ). فيه دليلٌ كالذي قبلَه على قبولِ خبرِ الواحدِ في الصوم، ودلالة على أنَّ الأصلَ في المسلمين العدالةُ، إذْ لم يطلبُ الله من الأعرابيُ إلا الشهادة، إلا أن الأمرَ في الهلالِ جارِ مجرَى الإخبارِ لا الشهادة، وأنهُ يكفي في الإيمانِ الإقرارُ بالشهادتينِ، ولا يلزمُ التبرِّي منْ سائرِ الأديانِ.

# (النية في الصوم وأول وقتها

\* حَفْصَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳٤٠)، والنسائي (٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٣)، والترمذي (٢٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢).

<sup>(</sup>۲) في قصحيحه (رقم: ١٩٢٤) و (رقم: ١٩٢٣).

٣) في «الإحسان» (٨/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ رقم ٣٤٤٦).
 قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٨)، وأبو يعلى (رقم ٢٥٢٩)، والدارمي (٢/٥)،
 والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٤٨٢) و (٤٨٣)، و(٤٨٤)، وابن الجارود رقم (٣٧٩) و (٣٨٠)، والحاكم (٢/ ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢١١)، والدارقطني (٢/ ١٥٨)،
 والبغوي في «شرح السنة» رقم (١٧٢٤) من طرق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٣٤١) من طريق حماد، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧ ـ ٦٨) من طريق إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (٧٣٤١)، والنسائي (١٣٢/٤)، والطحاوي رقم (٤٨٥)، والدارقطني (١/ ١٥٩) من طريق سفيان. ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلاً. وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٤٣). وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.

الصِّبَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(١)، وَمَالَ التَّرْمِذِيُ (٢) وَالنَّسَائِيُّ (٣) إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحْحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) وَابْنُ حِبَّانَ (٥). [حسن].

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ (٦): ﴿ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّلَيْلِ ٩.

(وعنْ حفصة أمَّ المؤمنينَ ﴿ أَنَّ النبيُ ﷺ قَالَ: منْ لَم يبيّتِ [الصيامَ] (٧) قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُ والنسائيُ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحْحة مرفوعاً لبنُ خزيمة، ولبنُ حبانَ. وللدارقطنيُ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ ابن حزم (٨): الاختلافُ فيه يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعاً [فقد] (١) رواهُ موقوفاً. وقدُ أخرجهُ الطبرانيُ (١٠) من طريقٍ أُخرى وقالَ: رجالُها ثقاتُ.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۸۷/۱)، وأبو داود (۲٤٥٤)، والترمذي (۷۳۰)، والنسائي (۱۹٦/٤ رقم ۲۳۳۱)، وابن ماجه (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۳/ ۱۰۸). (۳) في «السنن» (۳/ ۱۹۷).

 <sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (٣/ ٢١٢ رقم (١٩٣٣). (٥) في «المجروحين» (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٢/ ١٧٢ رقم ٢ \_ ٣).

قلت: وأخرجه الدارمي (٢/٢ - ٧)، والبيهقي (٢٠٢/٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢/٤)، والخطيب في «التاريخ» (٣/ ٩٢ - ٩٣). وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» (٦/ ٢٠٢ - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه. وأورده النووي في «المجموع» (٦/ ٢٨٩) وقال: «الحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة».

وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه، فذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة وابن حزم وابن حبان.

وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد.

انظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٣٣ ـ ٤٣٥)، و «التلخيص الحبير» (٢/ ١٨٨ رقم ١٨٨)، و «فتح الباري» (٤/ ١٤٢) و «إرواء الغليل» (٤/ ٢٥ رقم ٩١٤).

والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) في (أ): «الصوم».
 (٨) في «المحلَّى» (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٩) في (ب): دقده.

<sup>(</sup>١٠) في «المعجم الكبير» (٢٣/ ١٩٦ \_ ١٩٩ رقم ٣٣٧).

وهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصُّحُ الصِّيامُ إِلَّا بَتِّبِيتِ النَّيِّرِ، وهُوَ أَنْ يِنْوِيَ الصَّيَامَ فَى أَيِّ جزء منَ الليلِ، وإولُ وَقتِها الغروبُ الذَّالِكَ لأنَّ الصومُ عملٌ، والأعمالُ بالنياتِ ﴾ [وأجزاءُ النهارِ غيرُ منفصلةٍ منَ الليلِ بفاصلِ يتحققُ، فَلَا يتحققُ إلَّا إذا وَقَوَّى هَذَا القَولَ ابنُ عَقيلِ بِأَنَّهُ ﷺ قَالَ: «لكلِّ امريُّ ما نَوَى»(٢)، وهذَا قدْ نَوَى جميعَ الشهرِ، ولأنَّ رَمضانَ بمنزلةِ العبادةِ الواحدةِ لأنَّ الفطرَ في لياليهِ عبادةٌ أيضاً يُستعانُ بها على صوم نهارو، وأطالَ في الاستدلالِ على هذًا بما يدلُّ على قوَّتِهِ. والحديثُ عامٌّ لللفرضِ، والنَّقُلِ، والقَضَّاءِ، والنَّذرِ مُعَيَّناً، ومطلقاً. وفيهِ خلافٌ وتفاصيلُ. ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُرْكِ الْمُرْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

واستدلَّ مَنْ قالَ بعدم وجوبِ التبييتِ بحديثِ البخاريِّ (٣): ﴿أَنَّهُ ﷺ بعثَ رجلًا ينادي في الناسِ يومَ عاشوراءَ: إنَّ مَنْ أكلَ فليتمَّ أو فليصمْ، ومَنْ لمْ يأكلْ فلا يأكلُ»، قالُوا: وقد كانَ واجباً، ثمَّ نُسِخَ وجوبُه بصوم رمضانَ، ونَسْخُ وجوبهِ لا يرفعُ سائرَ الأحكام فقيسَ عليهِ رمضانُ وما في حُكمهِ منَ النذرِ المعيَّن والتطوع، فخصَّ عمومَ (فلا صيامَ لهُ) بالقياسِ، وبحديثِ عائشةَ الآتي، فإنهُ [دلَّ](٤) على أنه على كانَ يصومُ تطوعاً من غيرِ تبييتِ النيةِ. وأجيبَ بأنَّ صومَ عاشوراءَ غيرُ مساوٍ لصوم رمضانَ حتَّى يقاسَ عليهِ، فإنهُ ﷺ ألزمَ الإمساكَ لمنْ قدْ أكلَ ولمنْ لم يأكلْ، فعلَمَ أنهُ أمرٌ خاصٌ، ولأنهُ إنَّما أجزأً عاشوراءَ [من غير](٥) تبييتِ لتعذرِه، فيقاسُ عليهِ ما سواهُ، كمنْ نامَ حتَّى أصبحَ على أنهُ لا يلزمُ منْ تمام الإمساكِ ووجوبهِ أنهُ صومٌ مُجْزِئٌ. وأما حديثُ عائشةَ وهوَ قوله:

٨/ ٦١٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النِّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْم،

انظر: «المغنى» لابن قدامة (٢٦/٣، ٢٣).

<sup>(</sup>۲) وهو جزء من حديث صحيح. أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٥٥ و ١٩٠٧)، والترمذي (١٦٤٧)، وأبو داود (۲۲۰۱)، والنسائي (۱/۵۸)، وابن ماجه (۲۲۲۷)، وأحمد (۱/۲۰، ٤٣).

في ﴿صحيحه ﴿ رقم: ١٨٢٤ \_ البغا)، ومسلم (١١٣٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ابغيرا. (٤) في (أ): اداله.

فَقَالَ: ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيَّهُ ؟ قُلْنَا: لَا ، قَالَ: ﴿ فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ: ﴿ أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً ﴾ فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). [صحيح].

(وعنْ عائشةَ عَلَيْ قالْتُ: بخلَ علي النبيُ عَلَيْ ذاتَ يومٍ فقالَ: هلْ عندكمْ شيءٌ؟ قلْنا: لا، قالَ: فإني إذا صائم، ثمّ اتنا يوماً آخرَ [فقلنا] (٢): أهدِيَ لنا حَيسٌ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، فمثناةِ تحتيةٍ فسينِ مهملةٍ هوَ التمرَ معَ السمنِ والأقطِ (فقالَ: أرينيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً، فلكلَ، رواهُ مسلمٌ). فالجوابُ عنهُ أنهُ أعمُّ منْ أن يكونَ بيّتَ الصومَ أوّلًا، فيحملُ على التبييتِ لأنَّ المحتملَ يُردُّ إلى العامِّ ونحوهُ، على أنَّ في بعضِ رواياتِ حديثِها: "إني كنتُ أصبحتُ صائماً».

والحاصلُ أنَّ الأصلَ عمومُ حديثِ التبييتِ، وعدمُ الفرقِ بينَ الفرضِ والنفلِ والقضاءِ والنذرِ، ولم يقمُ ما يرفعُ هذينِ الأصلينِ، فتعيَّنَ البقاءُ عليهما.

### فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور

٦١٨/٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الَّا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجْلُوا الْفِطْرَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح].

(وعنْ سهلِ بنِ سعدٍ ﴿ اللهِ العباسِ سهلُ بنُ سعدٍ بنِ مالكِ، أنصاريٌّ، خزرجيُّ. يقالُ: كانَ اسمهُ حَزَناً فسمَّاهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ سهلًا، ماتَ النبيُّ ﷺ ولهُ خمسَ عشرةَ سنةً، وماتَ سهلٌ بالمدينةِ سنةَ إحدَى وتسعينَ، وقيلَ:

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي (٤/ ١٩٤ \_ ١٩٥) والدارقطني (٢/ ١٧٦ رقم ٢١)، والبيهقي (٤/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥) من حديث عائشة، عنها بألفاظ.

 <sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۱۷۰/۱۱۵۶).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۵۵

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿فقلتُ اللهُ اللهُ

٣) البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨/٤٨).
 قلت: وأخرجه الترمذي (٦٩٩)، ومالك (٢٨٨/١ رقم ٦)، وأحمد (٥/٣٣١)،
 والدارمي (٢/٧)، وابن ماجه (١/ ٥٤١ رقم ١٦٩٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» (١/٣٣٨)، و «الجرح والتعديل» (١٩٨/٤)، و
 «أسد الغابة» (٢/ ٤٧٢)، و «الإصابة» (٨/ ٨٨)، و «شذرات الذهب» (١/ ٩٩).

ثمانٍ وثمانينَ، وهو آخرُ مَنْ مات من الصحابةِ بالمدينةِ (أَنُّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجُلُوا الفطرَ. متفقّ عليهِ). زادَ أحمدُ ((): «وَأَخَرُوا السحورَ»، زادَ أبو داودَ ((): «لأنَّ اليهودَ والنَّصارى يؤخِّرونَ الإفطارَ إلى اشتباكِ النجومِ». قالَ في شرحِ المصابيحِ: ثمَّ صارَ في مِلتِنَا شعاراً لأهلِ البدعةِ وسمةً لهمْ. والحديثُ دليلٌ على استحبابِ تعجيلِ الإفطارِ إذا تحققَ غروبُ الشمسِ بالرؤيةِ، أو بإخبارِ مَنْ يجوزُ العملُ بقولهِ. وقدْ ذكرَ العلةَ وهيَ مخالفةُ اليهودِ والنَّصارى. قالَ المهلَّبُ: والحكمةُ في ذلكَ أنهُ لا يزادُ في النهارِ منَ الليلِ، ولأنهُ أَرْفَقُ بالصائم، وأقوى [للعبادة] (()). قالَ الشافعيُ كَاللهُ: تعجيلُ الإفطارِ مستحبُّ ولا يكرهُ تأخيرُه إلَّ لمنْ تعمَّدهُ ورأَى الفضلَ فيهِ.

قلتُ: في إباحته ﷺ المواصَلةُ إلى السَّحَرِ كما في حديثِ أبي سعيد<sup>(١)</sup> ما يدلُّ على أنهُ لا كراهةَ إذا كانَ ذلكَ سياسةً للنفسِ ودفعاً لشهوتِها، إلَّا أنَّ قولَه:

١١٩/١٠ ـ وَلِلتَّرْمِذِيِّ (٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ:
 «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُ عِبَادِي إِلَي أَعْجَلُهُمْ فِطْراً». [حسن].

(وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي عن النبي قال: قال الله عز وجلً: أحبُّ عِبَادي إلي أعجلُهم فِطْراً) دالٌ على أنَّ تعجيلَ الإفطارِ أحبُ إلى اللَّهِ تعالى منْ تأخيرِه، وأنَّ إباحة المواصلة إلى السَّحَر لا تكونُ أفضلَ مِنْ تغجيلِ الإفطارِ، أوْ يُرادُ بِعبادِي الَّذينَ يُفطِرون وَلا يُواصِلونَ إلى السَّحَر. وأما رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فإنهُ خارجٌ عن عموم هذا الحديثِ لتصريحهِ على [أنه] (1) ليسَ مثلَهم كما يأتي، [فهوَ خارجٌ عن عموم هذا الحديثِ لتصريحهِ على الله السَّعَر. وأما مثلَهم كما يأتي، [فهوَ

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٥/ ١٧٢) من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢٣٥٣). قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٦٩٨) كليهما من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الله على العبادة ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٦٧)، وأبو داود (٢٣٦١).

 <sup>(</sup>٥) في «السنن» (٧٠٠) بإسناد ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها.
 قلت: وأورده الحافظ في «التلخيص الحبير» (١٩٨/٢ رقم ٨٩٨) ولم يعقب عليه.
 وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٦) في (ب): قبأنها.

أحبُّ الصائمينَ إلى الله تعالى وإنْ لم يكنْ أعجلَهم فطراً، لأنهُ قدْ أُذِنَ لهُ في الوصالِ، ولو أياماً متصلةً كما يأتي](١).

١١/ ٢٠٠ - وَعَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ هَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّحْرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (٢) [صحيح].

(وعنْ أَنْسِ ﴿ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ تسخّروا فإنَّ في السحورِ) بفتحِ المهملةِ، اسمٌ لِمَا يُتَسَحَّرُ بهِ، ورُوِيَ بالضمِّ على أنهُ مصدرٌ (بركةً. متفقٌ عليه). زادَ أحمدُ (بركةً متفقٌ عليه أبي سعيد: «فلا تَدَعُوهُ ولو أَنْ يتجرَّعَ أحدُكم جُرْعَةً منْ ماء؛ فإنَّ اللّهَ وملائكتهَ يصلُّونَ على المتسحِّرينَ ». وظاهرُ الأمرِ وجوبُ التسحُّرِ، ولكنهُ صرفه عنهُ إلى الندبِ ما ثبتَ منْ مواصلتهِ عَلَى أَنَّ التسحُّر مندوبٌ. الكلامُ في حكم الوصالِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ (١٤) الإجماعَ على أَنَّ التسحُّر مندوبٌ. والبركةُ المشارُ إليها فيهِ اتَّبَاعُ السُنةِ ومخالفةُ أهلِ الكتابِ لحديثِ مسلم (١٥)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري في اصحيحه (١٩٢٣)، ومسلم (٤٥/ ١٠٩٥).

قلت: وأخرجه الترمذي (۷۰۸)، والنسائي (١٤١/)، وابن ماجه (١٦٩٢)، وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: ٣٨٣)، وأبو نعيم في «المحلية» (٣/ ٣٥) و (٢/ ٣٣٩)، وأحمد (٣/ ٩٩، ٢١٥، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٥٨، ٢٨١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤/ وأحمد (٣/ ٩٩، ٢١٥، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٥٨، ومم ١٨٥/)، والطيالسي (١/ ١٨٥ رقم ٢٨٧ رقم ٢٩٧ رقم ١٨٥٠)، واللولابي عني «الصغير» (١/ ٥٨، وقم ٢٠ ـ الروض الداني)، والدولابي في «الشخير» (١/ ٥٨، وقم ٣٠ / ٢٥٤) والبيهقي في في «الشن الكبرى» (١/ ١٢٠) وأبو يعلى في «مسنده» (٥/ ٢٣٥ رقم ٣٨/ ٢٨٤) والبيهقي في «السن الكبرى» (٤/ ٢٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٢٥١ رقم ١٧٢٧)، والدارمي (٢/ ٢٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٣٩٥ رقم ١٩٧٧)، والبزار (١/ ٤٦٤ رقم ١٩٧٢)، والموردة عنه.

قلت: وقد ورد الحديث من حديث جابر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وميسرة الفجر، وأبي سعيد الخدري، والمقدام بن معد يكرب، والعرباض بن سارية، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، ورجل من الصحابة، ومرسلًا عن علي بن الحسين، وأبي سعيد الإسكندراني. انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصوم.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ٣٢). (٤) في كتابه «الإجماع» (ص٥٦ رقم ١٢٣).

<sup>(</sup>۵) في الصحيحة (٢٤٦/٤٦).

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٣٤٣)، والترمذي (٧٠٩)، والنسائي (١٤٦/٤)، والبيهقي =

مرفُوعاً: «فَصْلُ ما بينَ صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أَكْلَةُ السحور»، والتقوِّي بها على العبادةِ، وزيادةِ النشاطِ والتسبُّبِ للصدقةِ على مَنْ سألَ وقتَ السحرِ.

### (فضل الإفطار على التمر أو الماء)

٢٢١/١٢ ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ عَامِرِ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ قَالَ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ أَخُدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنْهُ طَهُورٌ ، رَوَاهُ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنْهُ طَهُورٌ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (۱) ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةً (۲) وَابْنُ حِبَّانَ (٣) وَالْحَاكِمُ (١) . [حسن لغيره].

(وعنْ سلمان بنِ عامرِ الضبيِّ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الاستيعابِ: ليسَ الصحابةِ ضبيٌّ غيرَ سلمان بنَ عامرِ المذكورِ (عنْ رسولِ اللَّهِ اللهِ قالَ: إذا الفطرَ أحدُكم فليفطرُ على تمرٍ، فإنْ لم يجدُ فليفطرُ على مامِ فإنهُ طهورٌ. رواهُ الخمسةُ، وصحّحهُ لبنُ خزيمةَ، ولبنُ حبانَ، والحاكمُ). والحديثُ قدْ رُوِيَ منْ حديثِ عمرانَ بن حصينِ (٢)، وفيه ضعفٌ. ومن حديث أنسٍ (٧) رواه الترمذي والحاكم،

<sup>=</sup> (7/7)، والدارمي (7/7)، وأحمد (7/7) من حديث عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۷/٤، ١٨، ١٨، و ١٩ و ٢١٤)، وأبو داود (٢٣٥٥)، والـترمـذي (٢٥٨) و (٦٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٥) كما في «تحفة الأشراف»، وابن ماجه (١٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) في اصحيحها (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان» (٨/ ٢٨١ رقم ٥١٥٣).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ٤٣١ ـ ٤٣١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (٧٥٨٧) ، والحميدي (رقم ٢٨٨) ، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٧ و ٢٣٨) ، والدارمي (٢/٧) ، والبيهقي (٤/ ٢٣٨ و ٢٣٨) ، والبغوي في قشرح السنة» (رقم: ١٦٨٤) و (١٧٤٣) من طرق . . . وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد (٣/ ١٦٤) ، وأبو داود رقم (٢٣٥١) ، والترمذي رقم (٢٩٦) ، والدارقطني (٢/ ١٨٥) ، والحاكم (١/ ٤٣٢) . وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : حسن غريب . وقال الدارقطني : إسناده صحيح .

وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.

وقد ضعَّفه المحدث الألباني في ﴿الْإِرْوَاءِ ۗ رَقُّمْ (٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) في (ب): امن،

<sup>(</sup>٦) أُخْرِجه ابن عدي كما في «التلخيص» (١٩٨/٢) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد(٣/ ١٦٤)، وأبو داود رقم (٢٣٥٦)، والترمذي رقم (٦٩٦)، والدارقطني =

وصحَّحَهُ، ورواهُ أيضاً الترمذيُّ والنسائيُّ وغيرُهم منْ حديثِ أنسِ منْ فعلِهِ عَلَى قالَ: «كَانَ رسولُ اللَّهِ عَلَى يفطرُ على رطباتٍ قبلَ أنْ يصلِّي، فإنْ لمْ يكنْ فَعَلَى تمراتٍ، فإنْ لمْ يكنْ حَسَا حَسَوَاتٍ منْ ماءٍ». ووردَ في عددِ التمرِ أنَّها ثلاث، وفي البابِ رواياتٌ في معنى ما ذكرُنا. ودلَّ على أنَّ الإفطارَ بما ذكرَ هوَ السنَّةُ. قالَ ابنُ القيِّم(١): وهذَا منْ كمالِ شفقتهِ عَلَى أمَّتِه ونُصْحِهم، فإنَّ إعطاءَ الطبيعةِ الشيءَ الحلور مع خلُوِّ المعدةِ أدْعَى إلى قبولِه وانتفاع القِوَى بهِ، لا سيَّما القوةُ الباصرةُ، فإنَّها تَقْوَى بهِ، وأما الماءُ فإنَّ الكبدَ يحصلُ لها بالصومِ نوعُ يَبَسِ الفوةُ الباصرةُ، فإنَّها تقوى بهِ، وأما الماءُ فإنَّ الكبدَ يحصلُ لها بالصومِ نوعُ يَبَسِ فإنْ رُطِّبتْ بالماءِ كَمُلَ انتفاعُها بالغذاءِ بعدَه، هذا معَ ما في التمرِ والماءِ منَ فإنْ رُطِّبتْ الماء كُمُلَ انتفاعُها بالغذاءِ بعدَه، هذا معَ ما في التمرِ والماءِ منَ الخاصيَّةِ التي لها تأثيرٌ في صلاحِ القلب لا يعلمُها إلَّا أطباءُ القلوبِ.

#### (حكم الوصال لغير رسول الله ﷺ)

٣٢/ ٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «وَأَيْكُمْ مِثْلِي؟ إِنِي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني، فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمِّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخِّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخِّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخِّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ، وَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يُنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠). [صحيح].

(وعنْ أبي هريرةَ رَبُّ قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ عَنِ الوصالِ)، هوَ تركُ الفطرِ بالنهارِ، وفي ليالي رمضانَ بالقصدِ، (فقالَ رجلٌ من المسلمينَ)، قال المصنِّفُ: لم أقف عَلى اسْمِهِ، (فإنكَ تواصلُ يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: وايُّكم مِثْلي؟ فإني أبيتُ يُطْعْمِني

<sup>= (</sup>٢/ ١٨٥) والحاكم (١/ ٤٣٢) والبيهقي (٤/ ٢٣٩) عنه. وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

وقال الترمذي: حسن غريب.

قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

في زاد المعاد (۲/٥٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري في «صحيحه» (۱۹۳۵)، ومسلم (۱۱۰۳). قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۰۱).

ربي ويُسقيني. فلما قَبُوا أَنْ ينتَهوا عنِ الوصالِ واصل بهم يوماً، ثمّ يوماً، ثمّ رأوا الهلال فقالَ: لو تلخّر الهلال لزنتكم، كالمتكّل لهم حينَ قَبُوا أَنْ ينتَهُوا. متفقّ عليه). المحديثُ عندَ الشيخينِ منْ حديثِ أبي هريرة (١)، وابنِ عمر (١)، وعائشة (١)، وأنس في الشيخينِ منْ حديثِ أبي سعيدٍ، وهوَ دليلٌ على تحريم الوصالِ لانهُ الأصلُ في النهي. وقد أبيحَ الوصالُ إلى الشّحور لحديثِ أبي سعيدِ هَذَا دليلٌ على أَرادَ أَنْ يواصلَ فليواصلُ إلى السَّحرِ»، وفي حديثِ أبي سعيدِ هَذَا دليلٌ على أنَّ إمساكَ بعضِ الليلِ مواصلةٌ. وهوَ يردُّ على مَنْ قالَ: إنَّ الليلَ ليسَ محلًا للصومِ فلا [تنعقد] (١) بنيَّتهِ. وفي الحديثِ دلالةٌ على أنَّ الوصالَ من خصائِصهِ عَلَيْ. وقدِ اختُلِفَ في حقٌ غيرهِ فقيلَ التحريمُ مطلقاً، وقيلَ: محرَّمٌ في خصّ عُنرهِ فقيلَ التحريمُ مطلقاً، وقيلَ: محرَّمٌ في التحريمُ. واستدلَّ مَنْ قالَ: إنهُ لا يحرمُ بأنهُ على واصلَ بهمْ، ولو كانَ النهيُ التحريمُ لما أقرَّهم عليه، فهوَ قرينةٌ أنهُ للكراهةِ رحمةً لهمْ وتخفيفاً عنهم، ولأنهُ التحريم لما أقرَّهم عليه، فهوَ قرينةٌ أنهُ للكراهةِ رحمةً لهمْ وتخفيفاً عنهم، ولأنهُ قد أخرجَ أبو داودَ (١) عنْ رجلٍ مِنَ الصحابةِ: «نَهَى رسولُ اللَّهِ عَنْ عن الحجامةِ والمواصلةِ، [ولم يحرِّمُهُما إبقاءً على أصحابةِ: «نَهَى رسولُ اللَّهِ عن الحجامةِ والمواصلةِ، [ولم يحرِّمُهُما إبقاءً على أصحابةِ! في الأوسط من حديثِ سمُرة: وابقاءٌ متعلقٌ بقولهِ: نَهَى. وروَى البزار (١٠٠)، والطبرانيّ (١١)، إسادُه صحيحٌ. وإبقاءٌ متعلقٌ بقولهِ: نَهَى. وروَى البزار (١٠٠)، والطبرانيّ (١١) في الأوسط من حديثِ سمُرة:

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه آنفاً في حديث الباب.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۲۲)، ومسلم (۱۱۰۲).
 قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (۱/۳۰۰)، وأبو داود (۲۳۲۰)، وأحمد في «المسند»
 (۲۷۲۱ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (١١٠٥).

 <sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٦١)، ومسلم (١١٠٤).
 قلت: وأخرجه الترمذي (٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه مسلم، بل أخرجه البخاري (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٦) تَقَدُّم تَخْرِيجِه فَي قَشْرِحِ الْحَدَيْثِ، رَقَّم (٢١٨/٩) مَن كَتَابِنَا هَذَا، وهو مَتْفَقَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٧) في (ب): النعقدة.

<sup>(</sup>A) في «السنن» (۲۳۷٤)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (أ): ﴿ إِبْقَاءُ وَلَمْ يَجْرُمُهَا عَلَى أَصْحَابُهُ ، وَالْتَصُويُبُ مِنْ الْسَنْنَ.

<sup>(</sup>١٠) فكشف الأستار؛ (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>١١) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٥٨)، وضَعَّف إسناده الهيثمي.

النبي النبي المحابة عن الوصال وليس بالعزيمة، ويدلُّ أيضاً مواصلةُ الصحابةِ فَروَى ابنُ أبي شيبة (۱) بسندٍ صحيح: اأنَ ابنَ الزبيرِ كانَ يواصلُ خمسةَ عشر يوماً»، وذكرَ ذلكَ عن جماعةٍ غيرهِ، فلوْ فهمُوا التحريم لما فعلُوهَ. ويدلُّ للجوازِ أيضاً ما أخرجهُ ابنُ السكنِ (۲) مرفوعاً: اإنَّ اللَّه لم يكتبِ الصيامَ بالليلِ فمنْ شاءَ فليتبعني ولا أَجْرَ لهُ ، قالُوا: والتعليلُ بأنهُ منْ فعلِ النَّصَارى لا يقتضي التحريم؛ فإنه قد علل تأخير الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتضِ التحريم، واعتذرَ الجمهورُ عن مواصلته الله بالصحابةِ بأنَّ ذلكَ كانَ تقريعاً لهم وتنكيلًا بهم، واحتُمِلَ جوازُ ذلكَ لأجلِ مصلحةِ النَّهي في تأكيدِ زجرِهم، لأنهمُ إذا باشروهُ ظهرتُ لهم حكمةُ النَّهي، وكان ذلكَ أدْعَى إلى قبولهِ لما يترتبُ عليهِ منْ المللِ في العبادةِ، والتقصيرِ فيما هوَ وكان ذلكَ أدْعَى إلى قبولهِ لما يترتبُ عليهِ منْ المللِ في العبادةِ، والتقصيرِ فيما هوَ أهمُ منهُ وأرجحُ منْ وظائفِ العباداتِ. والأقربُ منَ الأقوالِ هوَ التفصيلُ.

وقولُه ﷺ: "وأيُّكم مِثلي" استفهامُ إنكارِ وتوبيخ، أي: أيكمْ على صفتي ومنزلتي من ربِّي، واختُلِف في قولِه: "يُطعِمُني ويُسْقِيني"، فقيلَ: هوَ على حقيقتهِ كانَ يُظعَمُ ويُسقَى منْ عندِ اللَّهِ، وتعقّبَ بأنهُ لو كانَ كذلكَ لم يكنْ مواصلًا. وأجيبَ عنهُ بأنَّ ما كانَ من طعامِ الجنةِ على جهةِ التكريمِ، فإنهُ لا ينافي التَّكليف، ولا يكونُ لهُ حكمُ طعامِ الدنيا. وقالَ ابنُ القيم (٣) كَثَلَلهُ: المرادُ ما يغذيه اللَّهُ منْ معارفِهِ وما يفيضهُ على قلبهِ منْ لذةِ مناجاتِه، وقُرَّةِ عينهِ بقربهِ، وتَنعيمُ الأرواحِ، والشوقِ إليهِ، وتوابعُ ذلكَ منَ الأحوالِ التي هي غذاءُ القلوبِ، وتنعيمُ الأرواحِ، وقرةُ العينِ، وبهجةُ النفوسِ. وللقلبِ والروحِ بها أعظمُ غذاءٍ وأجودُه وأنفعهُ. وقد يقوِي هذا الغذاءُ حتَّى يغني عن غذاءِ الأجسام برهةً من الزمانِ كما قيل:

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْراكَ تَشْغَلُهَا عَنِ الشَّرَابِ وتُلْهِيْهَا عَنِ الزَّادِ لَهُا أَحَادِيثُ فَي أَعقَابِهَا حَادِي لَهَا بِوَجْهِكَ نُورٌ يُستضاءُ بهِ وَمِنْ حَدِيثكَ في أعقَابِهَا حَادِي

وَمَنْ لَهُ أَذْنَى مَعْرَفَةٍ وَشُوقٍ يَعْلَمُ اسْتَغْنَاءَ الْجَسَمِ بَغْذَاءِ الْقَلْبِ وَالْرُوحِ عَنْ كثيرٍ مَنَ الْغَذَاءِ الْحَيُوانِيّ، ولا سيَّمَا الْمُسْرُورُ الفُرِحَانُ الظَّافرُ بِمَطْلُوبِهِ الذي قَرَّتُ

<sup>(</sup>١) في «المصنف» (٣/ ٨٤) بسند صحيح. (٢) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) في قزاد المعادة (٢/ ٣٢ \_ ٣٣).

عينُه بمحبوبه، وتنعَّمَ بقربه، والرِّضَا عنهُ. وساقَ [في] (١) هذا المعنى، واختارَ هذا الوجهَ في الإطعام والإسقاءِ. وأما الوصالُ إلى السَّحرِ فقدُ أَذِنَ عَلَى فيه كما في [صحيح] (١) البخاريُ (١) [من حديث] أبي سعيدٍ: «أنهُ سمعَ النبيَّ عَلَى يقولُ: لا تواصلُوا فأيُّكم أرادَ أنْ يواصلَ فليواصلُ إلى السَّحرِ». وأما حديثُ عمرَ في الصحيحينِ (٥) مرفوعاً: «إذا أَقْبَلَ الليلُ منْ ههنا، وأدبرَ النهارُ منْ ههنا، وغربتِ الشمسُ فقدُ أفطرَ الصائمُ»؛ فإنهُ لا ينافي الوصالَ، لأنَّ المرادَ بأفطرَ دخلَ في وقتِ الإفطارِ لا أنهُ صارَ مُفْطِراً حقيقةً كما قيلَ، لأنهُ لو صارَ مفطراً حقيقةً لما وردَ الحثُّ على تعجيلِ الإفطارِ ولا النَّهي عن الوصالِ ولا استقامَ الإِذْنُ بالوصالِ إلى السَّحرِ.

### تأكيد النهي عن المحرَّمات في الصيام

الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، رَوَاهُ الرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(')، وَأَبُو دَاوُدَ('')، وَاللَّفْظُ لَهُ. [صحيح].

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (۱).
 (۲) فی (۱): «حدیث».

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في اشرح حديث؛ رقم (١١٨/٩) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في (أ): اعتدا.

<sup>(</sup>٥) البخاري في «صحيحه» (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠)، وأبو داود (٢٣٥١)، والترمذي (٢٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ٣٤ ـ تحفة الأشراف)، وأبو يعلى (رقم: ٢٤٠)، وابن خزيمة (رقم: ٢٠٥٨)، وابن الجارود (رقم: ٣٩٣)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ١٧٣٥)، والبيهقي (١٦٣٤ و ٢٣٧ ـ ٢٣٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم: ٧٥٩)، والحميدي (رقم: ٢٠)، وأحمد (١٨/١، ٣٥، ٤٨، ٤٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/١)، والدارمي (٧/٢) وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) في الصحيحه (١٩٠٣) و (٦٠٥٧).

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (٢٣٦٢).

قلّت: وأخرجه الترمذي (٧٠٧)، والنسائي (٣٠٨/١٠ ـ تحفة الأشراف)، وابن ماجه (١٦٨/١)، وابن خزيمة (١٩٩٥)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ١٧٤٦)، والبيهقي (٢٧٠/٤)، وأحمد (٢/٢٥٦ ـ ٤٥٣ و ٥٠٥) من طرق.

(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ: (قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ الرّورِ) أي: السَّفَة، (فليسَ للّهِ حَلْجَةٌ) أي: إرادةٌ (في أي: السَّفَة، (فليسَ للّهِ حَلْجَةٌ) أي: إرادةٌ (في أنْ يدعَ شرابَةُ وطعامَهُ. رواهُ البخاريُّ، وأبو داودَ، واللفظُ لهُ).

الحديث دليلٌ على تحريم الكذب، والعمل به، وتحريم السفه على الصائم، وهما محرَّمانِ على غير الصائم أيضاً، إلَّا أنَّ التحريمَ في حقّه آكدُ كتأكدِ تحريمِ الزِّنى منَ الشيخِ، والخُيلاءِ منَ الفقيرِ، والمرادُ منْ قولِه: "فليسَ للَّهِ حاجةٌ»، أي: إرادةُ بيانِ عظم ارتكابِ ما ذُكِرَ، وأنَّ صيامَه كَلا صيامَ، ولا معنى لاعتبارِ المفهومِ هنا فإنَّ اللَّه تعالى لا يحتاجُ إلى أحدِ هو الغنيُّ سبحانهُ، ذكرَهُ ابنُ بطَّالٍ، وقيلَ: هو كنايةٌ عنْ عدمِ القبولِ كما يقولُ المغضبُ لمنْ ردَّ شيئاً عليهِ: لا الحاجة] لي في كذا، وقيلَ: إنَّ معناهُ أنَّ ثوابَ الصيامِ لا يُقاومُ في حكمِ الموازنةِ ما يستحقُّ منَ العقابِ لما ذكرَ. هذَا وقدْ وردَ في الحديثِ الآخرِ: الموازنةِ ما يستحقُّ منَ العقابِ لما ذكرَ. هذَا وقدْ وردَ في الحديثِ الآخرِ: الموازنةِ ما يستحقُّ منَ العقابِ لما ذكرَ. هذَا وقدْ وردَ في الحديثِ الآخرِ:

### (جواز القبلة والمباشرة للصائم)

<sup>(</sup>١) في (أ): «حيلة». (٢) في (ب): «فإن».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة (١٩٩٣) من حديث أبي هريرة بسند صحيح على شرط مسلم.
 وأخرج البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١٦٥//١٦٣) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «...
 فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم...».

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (٦٥/١١٠٦).

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٣٨٢)، وابن ماجه (١٦٨٧)، وابن خزيمة رقم (١٩٩٨)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠)، وأحمد (٦/ ٤٢، ٢١٦، ٢٣٠)، والترمذي (٧٢٩) كلهم من طريق الأسود عنها.

وللحديث طرق كثيرة عنها، انظر تخريجها في: «إرواء الغليل» للمحدث الألباني (٤/ ٨٠ ـ م)، وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصوم.

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه؛ (١١٠٦/٧١).

1.4

(وعنْ عائشة وقدْ تردُ بمعنَى الوطْءِ في الفرج، وليسَ بمرادِ هنَا. (وهوَ صائمٌ، ويباشرُ) المباشرةُ الملامسةُ، وقدْ تردُ بمعنَى الوطْءِ في الفرج، وليسَ بمرادِ هنَا. (وهوَ صائمٌ، ولكنهُ الملككُمُ لإرْبِه) بكسرِ الهمزةِ، وسكونِ الراءِ، فموحدةٍ، وهو حاجةُ النفس ووطرها، وقالَ المصنفُ في التلخيصِ (١٠): معناهُ لعضوهِ. (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ. وزادَ) أي: مسلمٌ (في روايةٍ: في رمضانَ).

**الأولُ:** للمالكيةِ<sup>(٣)</sup> أنهُ مكروهٌ مطلقاً.

الثاني: أنهُ محرَّمٌ مستدلينَ بقولهِ تعالى: ﴿ فَأَلْكُنَ بَكِيْرُوهُنَ ﴾ (٤)؛ فإنهُ مَنَعَ المباشرةَ في النهارِ، وأجيبَ بأنَّ المرادَ بها في الآيةِ الجماعُ، وقدْ بينَ ذلكَ فعلُه ﷺ كما أفادَهُ حديثُ البابِ. وقالَ قومٌ إنَّها تحرمُ القبلةُ، وقالُوا: إنَّ مَنْ قَبَّلَ صَومُه.

<sup>.(190/</sup>Y) (1)

<sup>/ (</sup>۲) في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۱۰ رقم ۸/۳۱۰۹).

 <sup>(</sup>٣) انْظر: «البجامع الأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٥ رقم ١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٨٧.

الثالث: أنهُ مباحٌ، وبالغَ بعضُ الظاهريةِ(١) فقالَ: إنهُ مستحبُّ.

الرابع: التفصيل، فقالُوا: يكرهُ للشابِّ، ويباحُ للشيخِ. ويُرْوَى عن ابنِ عباسٍ، ودليلُه ما أخرجَهُ أبو داود (٢٠): «أنهُ أتاهُ ﷺ رجلٌ فسأله عنِ المباشرةِ للصائمِ فرخَّصَ لهُ، وأتاهُ آخرٌ فسألهُ عنها فنهاهُ؛ فإذَا الذي رخَّصَ لهُ شيخٌ، والذي نهاهُ شابٌ».

المخامسُ: أنَّ مَنْ ملكَ نفسَه جازَ لهُ وإلَّا فلا، وهوَ مرويٌّ عن الشافعي، واستدلَّ لهُ بحديثِ عمرَ بن أبي سلمة لما سألَ النبيَّ ﷺ فأخبرتْه أمُّه أمُّ سلمةً: «أنهُ ﷺ يصنعُ ذلكَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، قدْ غفرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ منْ ذنبكَ وما تأخرَ، فقالَ: إني أخشاكم للَّهِ (٣). فدلَّ على أنهُ لا فرقَ بينَ الشابُّ والشيخ، وإلَّا لبَيْنَهُ ﷺ لعمرَ لا سيَّما وعمرُ كانَ في ابتداءِ تكليفهِ أوقد ظهرَ مما عرفتَ أنَّ الإباحةَ أقوى الأقوالِ، ويدلُّ لذلكَ ما أخرجَهُ أحمدُ (٤)، وأبو داودَ (٥) من حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ قالَ: هشِشتُ يوماً فقبَّلْتُ وأنا صائمٌ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ أرأيتَ لو صنعتُ اليومَ أمراً عظيماً، فقبَّلْتُ وأنا صائمٌ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ أرأيتَ لو تمضمضتَ بماءٍ وأنتَ صائمٌ؟ قلتُ: لا بأسَ بذلكَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أرأيتَ لو ففيمَ؟!» انتَهى. قولُه: هشِشْتُ بفتحِ الهاءِ وكسرِ الشينِ المعجمةِ، بعدَها شينٌ ففيمَ؟!» انتَهى. قولُه: هشِشْتُ بفتحِ الهاءِ وكسرِ الشينِ المعجمةِ، بعدَها شينٌ

<sup>(</sup>١) انظر: «المحلَّى» (٦/ ٢٠٥ ـ ٢١٤)، فقد جمع فأوعى وناقش فأبلى.

 <sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢٣٨٧) من حديث أبي هريرة.
 وفي إسناده أبو العنبس، واسمه عبد الله بن صُهبان الأسدي، وهو لين العديث، كما قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٤٢٤ رقم ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيحه (١١٠٨/٧٤).

<sup>(</sup>٤) في «الفتح الرباني» (١٠/ ٥٢ رقم ١١٨)، وفي «المسند» (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) في دالسنن؛ (٢٣٨٥).

قلّت: وأخرجه البزار (٢/ ٤٧٩ ـ كشف الأستار)، وقال عقبه: الا نعلمه عن عمر إلّا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وقد روي عن عمر عن النبي الله بخلاف هذا اهـ. وأخرجه المدارمي (٢/ ١٣/١)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبيهقي (٢/ ٢١٨) و (٤/ ٢٦١) و وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٠ \_ ٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ١٧ \_ تحفة الأشراف) من طرق.

والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

معجمةٌ ساكنةٌ، معناهُ ارتحتُ وخففتُ. واختلفُوا أيضاً فيما إذا قبَّلَ أو نَظَرَ أو باشرَ فأنزلَ أو أمذَى، آفعنِ الشافعيِّ وغيرِه: أنه يقضي إذا أنزلَ في غيرِ النظرِ، ولا قضاء في الإمذاع. أوقالَ مألكُ: يقضي في كلِّ ذلكَ ويُكفِّرُ إلَّا في الإمذاءِ فيقضي فقظاً. وشمة خلافاتُ أُخَرُ الأظهرُ أنه لا قضاء ولا كفارةَ إلا على مَنْ جامعَ وإلحاقُ غيرِ المجامِع بهِ بعيدٌ.

(تنبية): قولُها: وهوَ صائمٌ لا يدلُّ أنهُ قبَّلها وهي صائمةٌ. وقدْ أخرجَ ابنُ حبانَ في صحيحه (۱) عنْ عائشةَ: «كانَ يقبِّلُ بعضَ نسائهِ في الفريضةِ والتطوعِ»، ثمَّ ساقَ بإسنادهِ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ لا يمسُّ وجُهها وهي صائمةٌ (۲). وقالَ: ليسَ بينَ الخبريْنِ تضادُّ، لأنه كانَ يملكُ إربهُ، ونبَّه بفعلهِ ذلكَ على جوازِ هذا الفعلِ لمنْ هوَ بمثلِ حالهِ، وتركِ استِعمالِه إذا كانتِ المرأةُ صائمةً علماً منهُ بما رُكِّبَ في النساءِ منَ الضعفِ عندَ الأشياءِ التي تردُ عليهنَّ، انتهى.

#### (القول في الحجامة في الصيام)

٦٢٥/١٦ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣).
 وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣).

<sup>(</sup>۱) في «الإحسان» (۸/ ٣١٤ رقم ٣٥٤٥). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٦٨/١٢)، و(٣٥١/١٥١)، وأحمد (٦/ ٢٤١ ـ ٢٥٢)،

واحرجه النسائي في الكبرى، (١/ ١١/)، و(١/ ٢٥)، والمصنف، رة (١/ ٢٠) والمصنف، رقم (٧٤٠٨) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٩١)، وعبد الرزاق في «المصنف، رقم (٧٤٠٨) من طرق.

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٨/ ٣١٥ رقم ٣٥٤٦) وسنده قوي.

 <sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١٩٣٨).
 قلت: وأخرجه مسلم (١٢٠٢/٨٧)، والترمذي (٧٧٥، ٧٧٧)، وأبو داود (٢٣٧٣)،
 وابن ماجه (١٦٨٢).

يكنْ صائماً في إحرامهِ إذا أريدَ إحرامهُ وهوَ في حجَّةِ الوداعِ؛ إذْ ليسَ في رمضانَ، ولا كانَ محرماً في سفرهِ في رمضانَ عامَ الفتحِ، ولا في شيءٍ منْ عُمَرِهِ التي اعتمرَهَا، وإن احتملَ أنهُ صامَ نفلًا إلَّا أنهُ لم يعرف ذلكَ، وفي الحديثِ رواياتٌ.

وقالَ أحمدُ: إنَّ أصحابَ ابنِ عباسٍ لا يذكرونَ صياماً. وقالَ أبو حاتم (١١): «أخطأ فيهِ شريكٌ إنَّما هوَ احتجمَ وأعظى الحجَّامَ أُجْرَتَهُ. وشريكٌ حدَّثَ بهِ مِنْ حفظِه، وقد ساءً حفظه، فعَلَى هذا الثابثُ إنَّما هوَ الحاجةُ. والحديثُ يحتملُ أنهُ إخبارٌ عنْ كلِّ جملةٍ على حِدَةٍ، وأنَّ المرادَ احتجمَ وهوَ محرمٌ في وقتٍ، واحتجمَ وهوَ صائمٌ في وقتٍ آخرَ، والقرينةُ على هذا معرفةُ أنهُ لم يتفقْ لهُ اجتماعُ الإحرامِ والصيامِ، وأما تغليطُ شريكِ وانتقالُه إلى ذلكَ اللفظِ فَأَمْرٌ بعيدُ، والعمل على صحةِ روايتِه معَ تأويلِها أَوْلى.

وقدِ اختُلِفَ فيمنِ احتجَم وهوَ صائمٌ، فذهبَ إلى أنَّها لا تفطّر الصيَّام الأكثرون منَ الأثمةِ، وقالُوا: إنَّ هذا ناسخٌ لحديثِ شدَّادِ بنِ أَوْسٍ وهوَ:

٣٢٦/١٧ ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ في رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ ('')، وَصَحْحَهُ أَحْمَدُ ('')، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ('ئَ)، وَابْنُ جِبَّان (٥٠). [صحيح].

(وعنْ شدادِ بنِ أوسٍ أنَّ النبيِّ ﷺ أتَّى عَلَى رجلٍ بالبقيعِ وهوَ يحتجمُ في

 <sup>(</sup>۱) في «العلل» (۱/ ۲۳۰ رقم ۲٦۸).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٤/٤)، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، وأبو داود (٢٣٦٨)، والنسائي (١٤٤/٤ ـ مع تحفة الأشراف)، وابن ماجه (١٦٨١).

 <sup>(</sup>٣) قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه \_ كما في
 «التلخيص» (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (٣/ ٢٢٦ رقم ١٩٦٣).

<sup>(</sup>٥) في «الإحسان» (٨/ ٣٠٢ رقم ٣٥٣٣).

قلت: وأخرجه الدارمي (٢/١٤)، والطبراني في «الكبير» (رقم: ٧١٥١) و (٧١٥٧)، و (٧١٤٧)، و (٧١٤٧)، و (٧١٨٤) و (٧١٨٤) و (٧١٨٤) و (٧١٨٤)، و (٧١٨٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ٧٥١٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/٩٤ ـ ٥٠) من طرق.

رمضانَ فقالَ: أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ له. رواهُ الخمسةُ إلاّ الترمذيّ، وصحّحهُ الممثن خزيمة، وابنُ حبانَ). الحديثُ قدْ صحّحهُ البخاريُّ (() وغيرُه، وأخرجهُ الأئمةُ عنْ ستةَ عشرَ منَ الصحابةِ (() وقالَ الحافظ السيوطيُّ في الجامعِ الصغيرِ (() : إنَّه متواترٌ . وهوَ دليلٌ على أنَّ الحجامةَ تفظرُ الصائمَ منْ حاجم ومحجوم لهُ . وقدْ ذهبتُ طائفةٌ قليلةٌ إلى ذلكَ منهم أحمدُ بنُ حنبلِ وأتباعُه لحديثِ شدادِ هذا . وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ يفطرُ المحجومُ لهُ ، وأما الحاجمُ فإنهُ لا يفطِرُ عملًا بالحديثِ هذا في الطرفِ الأولِ ، ولا أدري ما الذي أوجبَ العملَ ببعضِه دونَ بعضٍ ، وأما الجمهورُ القائلونَ : إنهُ لا يفطرُ حاجمٌ ولا محجومٌ له فأجابوا عن حديثِ شدادِ هذا بأنهُ منسوخٌ (٤) ، لأنَّ حديثَ ابنِ عباسٍ متأخرٌ ، لأنهُ صحبَ حديثِ شدادٍ هذا بأنهُ منسوخٌ (٤) ، لأنَّ حديثَ ابنِ عباسٍ متأخرٌ ، لأنهُ صحبَ النبيَ عَلَي عامَ حجهِ وهوَ سنةَ عشرٍ ، وشدادٌ صحبهُ عامَ الفتح ، كذَا حُكِيَ عن الشافعيُ (٥) قالَ : وتوقي الحجامةِ احتياطاً أحبُ إليَّ . ويؤيدُ النسخَ ما يأتي في الشافعيُ أنسٍ في قصةِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ . وقدُ أخرجَ الحازميُ (٢) منْ حديثِ أبي حديثِ أنسٍ في قصةِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ . وقدُ أخرجَ الحازميُ (٢) منْ حديثِ أبي

<sup>(</sup>١) ذكره الترمذي في «العلل الكبير» (ص١٢٢).

<sup>(</sup>۲) منهم: (۱) رافع بن خديج. ۲) أبو موسى. ۳) معقل بن يسار. ٤): أسامة بن زيد ٥) بلال. ۲) علي. ۷) عائشة. ۸) أبو هريرة. ۹) أنس. ۱۰) جابر. ۱۱) ابن عمر. ۱۲) سعد بن أبي وقاص. ۱۳) أبو يزيد الأنصاري. ۱٤) ابن مسعود. ۱۵) ثوبان. ۱۲) شداد. انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصيام.

<sup>(</sup>٣) رقم الحديث (١٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار؛ للجعبري (ص٥٦ ٣٥ ـ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٥١)، وانصب الراية، (٢/ ٤٧٩) و افتح الباري، (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) في (الاعتبار) (ص٣٥٥).

قلَّت: وأخرجه التّرمذي في «العلل الكبير» (رقم: ٢١٥)، والبزار (رقم ١٠١٢ ـ كشف الأستار) وقال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا إسحاق عن الثوري.

وقال ابن خزيمة: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي ﷺ. أدرج في الخبر. وقال الترمذي: سألت محمداً \_ البخاري \_ عن هذا الحديث فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ.

قال أبو عيسى: وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً أصح. هكذا روى قتادة وغير واحد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله.

قلت: وانظر: اكشف الأستار؛ (١/٤٧٦ و ٤٧٧).

وصحیح ابن خزیمة (۳/ ۲۳۱ رقم ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹) و(۳/ ۲٤۷ رقم ۲۰۰۵).

سعيدٍ مثله. قالَ أبو محمدٍ ابنِ حزم (١): إنَّ حديثَ: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» ثابتٌ بلا ريبِ لكنْ وجدْنا في حديثٍ: «أنهُ ﷺ نَهَى عن الحجامةِ للصائم وعنِ المواصلةِ، ولم يحرِّمْهُما إبقاءً على أصحابهِ (٢) إسنادُه صحيحٌ. وقد أُخرَجَ ابنُ أبي شيبةً (٣) ما يؤيِّدُ حديثَ أبي سعيدٍ: «أنهُ ﷺ رخَّصَ في الحجامةِ للصائم» والرخصةُ إنما تكونُ بعدَ العزيمةِ فدلَّ على النسخ سواءٌ كانَ حاجماً أو محجوماً. وقيلَ: إنهُ يدلُّ على الكراهةِ، ويدلُّ لها حديثُ أنس الآتي (٢)، وقيلَ إنَّما قالهُ ﷺ في خاصٌّ وهوَ أنهُ مرَّ بهما، وهما يغتابانِ الناسَ، رواهُ الوحاظيُّ عنْ يزيدِ بن ربيعةً، عنْ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ أنهُ قالَ: «إنَّما قالَ رسولَ اللَّهِ ﷺ أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ له، لأنَّهما كانا يغتابانِ الناسَ». وقالَ ابنُ خزيمةَ في هذا التأويل: إنهُ أعجوبةٌ، لأنَّ القائلَ بهِ لا يقولُ إنَّ الغيبةَ تفطُّرُ الصائمَ. وقالَ أحمدُ: ومنْ سَلِمَ مِنَ الغيبةِ؟ لو كانتِ الغيبةُ تفطُّرُ ما كانَ لنا صومٌ. وقدْ وجَّهَ الشافعيُّ (٥) هذا القولَ، وحملَ الشافعيُّ الإفطارَ بالغيبةِ على سقوطِ أجرِ الصوم مثلُ قولهِ ﷺ للمتكلِّم والخطيبُ يخطبُ: ﴿لا جمعةَ لهُ اللهِ عَلَمُ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنْهُ أرادَ سقُوطَ الأجرِ وحينتذِ فلا وجْهَ لجعلهِ أعجوبةً كما قالَ ابنُ خزيمةً. وقالَ البغويُّ: (٧) المرادُ بإفطارِهما تعرُّضُهمَا للإفطارِ؛ أما الحاجمُ فلأنهُ لا يأمنُ من وصولِ شيءٍ منَ الدم إلى جوفهِ عندَ المصّ، وأما المحجومُ [له](٨) فلأنهُ لا يأمنُ منْ ضعفِ قوَّتهِ بخروج الدم فَيَؤولُ إلى الإفطارِ. قالَ ابنُ تيمية كَظَّلَهُ في ردِّ هذا التأويل: إنَّ قولَهُ ﷺ: ۗ "أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ لهُ" نصٌّ في حصول الفطرِ لهما، فلا يجوزُ أن يعتقدَ بقاءَ صَومِهما والنبيُّ ﷺ يخبرُ عنْهما بالفطرِ، لا سيَّما وقد

<sup>(</sup>١) في (المحلِّي) (٦/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في شرح حديث رقم (١٣/ ٦٢٢) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>٣) في (المصنف) (٣/ ٥١ - ٥٥).
 (٤) رقم (١/ ١٢٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) انظر: «مغنى المحتاج» (١/ ٤٣٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «الفتح الزباني» (٦/ ٦٢ رقم ١٥٦٣)، وأبو داود في «السنن» (رقم ١٠٥١) من حديث علي وفي إسناده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخراساني.
 وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>V) في «شرح السنة» (٢/ ٣٠٤). (A) زيادة من (أ).

أطلقَ هذا القولَ إطلاقاً منْ غيرِ أنْ يقرنَه بقرينةِ تدلُّ على أنَّ ظاهرهَ غيرُ مرادٍ، فلوُ جازَ أن يريدَ مقاربةَ الفطرِ دوِنَ حقيقته لكانَ ذلكَ تلبيساً لا بياناً للحكم، انتهَى.

قلت: ولا ريب في أنَّ هذا هو الذي دلَّ له:

٦٢٧/١٨ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَوْلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالَبِ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرّ بِهِ النبيُّ ﷺ فَقَالَ: ﴿أَفْطَرَ هَذَانِ ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبيُ ﷺ بَعْدُ في الْحِجَامَةِ لِلصّائمِ، وَكَانَ أَنسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَاهُ(١). [صحيح].

(وعنْ أنسِ بنِ مالكِ ﷺ قالَ: أولُ ما كُرِهَتِ الحجامةُ للصائمِ أنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبِ احتجمَ وهوَ صائمٌ، فمرَّ بهِ النبيُ ﷺ فقالَ: أفطرَ هذانِ، ثمَّ رخَّصَ النبيُ ﷺ بعدُ في الحجامةِ للصائمِ، وكانَ أنسٌ يحتجمُ وهوَ صائمٌ. رواهُ الدارقطنيُ وقوَّاهُ)، قالَ: إنَّ رجالهَ ثقاتٌ، ولا تُعْلَمُ لهُ علةٌ. وتقدَّمَ أنهُ منْ أدلةِ النسخ لحديثِ شدادٍ.

### (الكحل في الصيام)

٦٢٨/١٩ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ اكْتَحَلَ في رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٢)، بإسْنَادِ ضَعِيفٍ (٣). وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ (٤):
 لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. [ضعيف] .

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢/ ١٨٢ رقم ٧) وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة. وأخرجه البيهقي (٢٦٨/٤) من طريق الدارقطني به. وقال ابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٧٨) عقب الحديث: «ورواته كلهم من رجال البخاري..». وخلاصة القول: أنَّ الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) قال البوصيري في المصباح الزجاجة، (١٣/٢ رقم ١٦٧٨/٦٠٨): الهذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدي واسمه: سعيد بن عبد الجبار، بيَّنه أبو بكر بن أبي داود. رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به.

ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في «سننه» (٢٦٢/٤) وقال: «سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية منفرد بما لا يتابع عليه» اهـ.

 <sup>(</sup>٤) في (السنن) (٣/ ١٠٥).
 والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(وعن عائشة الله النبي التحمل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصغ في هذا الباب شيءٌ)، ثمّ قال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، وكره بعضهم، وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق. ورخّص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعيّ انتهى. وخالف ابن شبيرمة وابن أبي ليلى فقالا: إنه يفطر لقوله على الشافعيّ انتهى. وخالف ابن شبيرمة وابن أبي ليلى فقالا: إنه يفطر لقوله المناظر مما دخل وليس مما خرج، وإذا وَجَدَ طعمة فقد دخل، وأجيب عنه بأنا لا نسلم كونه داخلً، لأنّ العين ليست بمنفذ وإنّما يصل من المسام، فإنّ الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمة في فيه لا يفطر. وحديث: «الفطر مما دخل» عنه أبو عنه البخاريُ (۱) عن ابن عباس، ووصلة عنه أبن أبي شيبة (۱). وأما ما أخرجه أبو داود الله عنه المن أبي شيبة (۱). وأما ما أخرجه أبو داود الله عنه المن أبي شيبة (۱) عنه يحيى بن داود (۱) عنه المن في الإثمد: «ليتقه الصائم» فقال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: إنه حديث منكر".

## (من أكل أو شرب ناسياً)

وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

- وَلِلْحَاكِمِ (٥): «مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِياً فَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ»، وَهُوَ

#### صَحِيحٌ. [صحيح]

إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (٤/ ١٧٣ رقم الباب ٣٢).

<sup>(</sup>۲) في «المصنف» (۳/ ۵۱).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢٣٧٧)، وهو حديث ضعيف.

٤) البخاري (۱۹۳۳)، ومسلم (۱۷۱/۱۷۱).
 قلت: وأخرجه أحمد (۲/۲۵)، والدارمي (۱۳/۲)، وأبو داود (۲۳۹۸)، والترمذي
 (۷۲۱)، وابن ماجه (۱٦٧٣)، وابن الجارود (ص۱٦٦ رقم ۳۹۰).

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (١/ ٤٣٠). قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٨ رقم ٢٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٢٣٩ رقم ١٩٩٠) وابن حبان (رقم ٩٠٦ ـ موارد):. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ١٥٧):

(وعنْ أبي هريرةَ رضي قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نسيَ وهوَ صائمٌ، فاكلَ أو شربَ فليتمَّ صومَه، فإنَّما أطعمهُ اللَّهُ وسقاهُ)، وفي روايةِ الترمذيِّ<sup>(١)</sup>: «فإنَّما هو رزقٌ ساقهُ اللَّهُ إليهِ (متفقٌ عليه، وللحاكم) أي: [عن] (٢) أبي هريرةَ: (مَنْ افطرَ في رمضانُ ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح)، وورود لفظ: مَنْ أفطرَ يعمُّ الجماع، وإنَّما خصَّ الأكلَ والشربَ لكونِهما الغالبَ في النسيانِ كما قالهُ ابنُ دقيق العيدِ.

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على أنَّ مَنْ أكلَ أو شربَ أو جامعَ ناشياً لصومهِ فإنهُ لا يفطرهُ ذلكَ لدلالةِ قولهِ: ﴿فِلْيَتُمُّ صَوْمَهُ عَلَى أَنَّهُ صَائِمٌ حَقَّيْقَةً، وَهِذَا قُولُ الجمهور(") مروزيدُ بنُ علَيِّ، والبَّاقَرُ، وأحمدُ بنُ عيُّسى، والإمامُ يُحيى، والفريقينَ } آوَدُهبَ غيرُهم إلى أنهُ يفطرُ، قالُوا: لأنَّ الإمساكَ عن المفطراتِ ركنُ الصوم، فَحَكَمهُ حكمُ مَنْ نسيَ ركناً منَ الصلاةِ، فإنَّها تجبُ عليهِ الإعادةُ وإنْ كانَ ناسياً أُ وتأوَّلُوا قولَه: ﴿فليتمَّ صُومَهُ النَّ المرادَ فليتمَّ إمساكَهُ عنِ المفطراتِ ] [وأجيبَ بأنَّ قولَهُ: «فلا قضاء عليهِ ولا كفارةَ» صريحٌ في صحَّةِ صومهِ وعدمِ قضائهِ لهُ لِمَ

وقدْ أَخْرِجَ الدارقطنيُّ إسقاطَ القضاءِ في روايةِ أبي رافع (٤)، وسعيدٍ المقبريِّ (٥)، والوليدِ بنِ عبدِ الرحمن (٦)، وعطاء بن يسار (٧)، كُلُّهم عنْ أبى هريرةَ. وأفتَى بهِ جماعةٌ منَ الصحابةِ، منْهم عليٌّ عُلِيٌّ وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو هريرة، وابنُ عمرَ، كما قالُ ابنُ المنذرِ، وابنُ حزم (^). وفي سقوطِ القضاءِ أحاديثُ يشدُّ بعضُها بعضاً، ويتمُّ الاحتجاجُ بها. وأما القياسُ على الصلاةِ فهوَ

في «السنن» (٣/ ١٠٠): «. . فإنما هو رزقٌ رزَقه اللُّهُ». واللفظ المذكور عند الدارقطني (٢/ ١٧٨ رقم ٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (ب): امن ١٠.

انظر: «نيا, الأوطار» (٢٠٦/٤ ـ ٢٠٧).

أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٩ رقم ٣٠) وقال: نصر بن طريف أبو جزء ضعيف.

أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٩ رقم ٣١) وقال: ياسين ضعيف الحديث، وعبد الله بن سعيد

<sup>(</sup>٦)(٧) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٩ رقم ٣٣) وقال: والحكم بن عبد الله هو ابن سعد الأيلي ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٨) في «المحلَّى» (٦/ ٢٢٠ ـ ٢٢٦).

قياسٌ فاسدُ الاعتبارِ لأنهُ في مقابلةِ النصّ، على أنهُ منازعٌ في الأصلِ. وقدْ أخرجَ أحمدُ أن عن مولاةٍ لبعضِ الصحابياتِ: «أنّها كانتْ عنِدَ النبيُّ عَلَيْ فأتي بقصعةٍ من ثريدٍ فأكلت منه، ثم تذكرتْ أنّها كانتْ صائمةٌ فقالَ لها ذو اليدينِ: الآنَ بعدَ ما شبعتِ، فقالَ لها النبيُّ عَلَيْ: «أتمّي صومَك فإنّما هوَ رزقٌ ساقّهُ اللّهُ إليكِ»، ورَوَى عبدُ الرزاقِ (٢): «أنَّ إنساناً جاءَ إلى أبي هريرة، فقالَ لهُ: أصبحتُ صائماً وطعمتُ، فقالَ: لا بأسَ، قالَ: ثمّ دخلتُ على إنسانٍ فنسيتُ وطعمتُ وشربت، قال: لا بأس أطعمك الله وسقاك، قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت، قالَ أبو هريرة: أنتَ إنسانٌ لم تتعوَّد الصوم.

#### (لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه)

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءً عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ».
 رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٣)، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ (٤)، وَقَوّاهُ الدَّارَقُطْنَى (٥). [صحيح]

١١١)، والبعوي في مسرح السنة، رقم (١٢٥٥)، والح الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٦/ ٣٦٧) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في اللمصنف؛ (٤/ ١٧٤ رقم ٧٣٧٨) عن عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠). وابن ماجه (١٦٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤/ ٣٥٤ ـ تحفة الأشراف).

<sup>(</sup>٤) أنكره أحمد، وقال في رواية: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه. كما في «التلخيص» (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٢/١٨٤ رقم ٢٠) وقال: رواته ثقات كلهم. قلت: وأخرجه الدارمي (٢/١٤)، وابن خزيمة رقم (١٩٦٠) و (١٩٦١)، والبيهقي (٤/ ٢١٩)، والبغوى في «شرح السنة» رقم (١٧٥٥)، والحاكم (٢٦٦١) = ٤٢٧) وصحَّحه

وقال أبو داود عقب حديث (٢٣٨٠): رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه الرواية وصلها ابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة (رقم ١٩٦١)، والحاكم (٢٦٦/١)، والبيهقي (٢١٩/٤) ِ من طرق عن حفص بن غياث عن هشام به.

وخلاصة القول: أنَّ الحديث صحيح، والله أعلم.

114

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يفطرُ بالقيءِ الغالبِ لقولهِ: فلا قضاءَ عليهِ؛ إذْ عدمُ القضاءِ فرعُ الصحةِ. وعلى أنهُ يفطرُ منْ طَلَبَ القيءَ واستجْلَبَهُ، وظاهرُهُ وإنْ لم يخرجُ لهُ قيءٌ لأمرهِ بالقضاءِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ الإجماعُ<sup>(١)</sup> على أنَّ تعمُّدَ القيءِ يفطِّرُ.

قلت: والجنه رُوي عن ابن عباس، ومالك، وربيعة، والهادي (٢) أنّ القيء لا يفطّر مطلقاً وَلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطّر، وحجّتهم ما أخرجه الترمذي (٣)، والبيهقي بإسناد ضعيف (٤): «ثلاث لا يُفطّرُن: القيء، والحجامة، والاحتلام، ويجاب بحمله على مَنْ ذَهَاعَهُ القيءُ جمعاً بينَ الأدلة، وحَمْلًا للعام على الخاص على أنَّ العام غير صحيح، والخاص أرجح منه سندا، فالعمل به أولى وإن عارضَته البراءة الأصلية.

### (المسافر له أن يصوم وله أنه يفطر)

﴿ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ

<sup>(</sup>۱) في كتابه «الإجماع» (ص٥٦ رقم ١٢٤)، وذكر المحقق في التعليقة رقم (٥): «قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً». «معالم السنن» (٣/ ٢٦١). وقال ابن قدامة: هذا قول عامة أهل العلم. «المغنى» (١١٧/٣) اه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «نيل الأوطار» (٤/٤/٤).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن) (٧١٩) وقال: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ.

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٢٢٠/٤).

قلّت: في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، انظر: «التقريب» (١/ ٤٨٠)، و «الميزان» (٢/ ٥٧). و «المجروحين» (١/ ٥٧). والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ،

- وفَي لَفْظِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِم الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ منْ مَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۹۰، ۹۰) ۱۱۱۶/۹۱). قلت: وأخرجه الترمذي (۷۱۰)، والنسائي (۱۷۷/۶)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/۲۵)، والبيهقي (۲٤۱/۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلى» (٦/ ٢٤٣ ـ ٢٥٩ رقم المسألة ٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٨٤. (٤) في (ب): ﴿وقولهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥). والطيالسي في «منحة المعبود» (١/٩٥١) رقم (٩/٩)، وأحمد (٣/٩٩). والدارمي (٢/٩)، وأبو داود (٢٤٠٧)، والنسائي (٤/٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٤٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/٢٢) من حديث جابر.

الجماهيرُ فقالُوا: يجزئه صومُه لفعلِه على والآيةُ لا دليلَ فيها على عدمِ الإجزاءِ. وقولُهُ: «أولئكَ العصاةُ» إنّما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار، وقد تعيّنَ عليهم وقولُهُ: «أولئكَ العصاةُ» إنّما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار، وقد تعيّنَ عليهم وقيه أنهُ ليسَ في الحديثِ أنهُ أمرَهم وإنّما يتمّ على أنّ فعلَه يقتضي الوجوب. وأما حديثُ: «ليسَ منَ البرّ» فإنّما قالهُ في فيمن شقّ عليهِ الصيامُ. نعم يتمّ الاستدلالُ بتحريم الصومِ في السفرِ على مَنْ شقّ عليهِ فإنهُ إنّما أفطرَ في لقولِهم إنّهم قد شقّ عليهم الصيامُ فالذين صامُوا بعدَ ذلكَ وصفَهم بأنّهم عصاةً.

وأما جوازُ الإفطارِ وإنْ صامَ أكثرَ النّهارِ، فذهبَ أيضاً إلى جوازهِ الجماهيرُ، وعلَّق الشافعُيُّ القولَ بهِ على صحةِ الحديثِ، وهذَا إذا نوى الصيامَ في السفرِ اوَأما إذا دخلَ فيهِ وهوَ مقيمٌ ثمَّ سافرَ في أثناءِ يومِه فذهبَ الجمهورُ إلى السفرِ اوَأما إذا دخلَ فيهِ وهوَ مقيمٌ ثمَّ سافرَ في أثناءِ يومِه فذهبَ الجمهورُ إلى أنه ليسَ لهُ الإفطارُ، وأجازَهُ أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهم. والظاهرُ معَهم لأنهُ مسافرٌ (۱) وأما الأفضلُ فذهبَتِ الهادويةُ وأبو حنيفة والشافعيُ إلى أنَّ الصومَ أفضلُ للمسافرِ (۱) حيثُ لا مشقةَ عليهِ ولا ضررَ، فإنْ تضررَ فالفطرُ أفضلُ. وقالَ أحمدُ وإسحاقُ وآخرونَ: الفطرُ أفضلُ مطلقاً، واحتجُّوا بالأحاديثِ التي احتجَّ بها مَنْ قالَ: لا يجزئُ الفحومُ، قالُوا: وتلكَ الأحاديثُ وإنْ دلَّتْ على المنعِ لكنَّ حديثَ حمزةَ بنِ عمرو الآتي (۱۳)، وقولَهُ: «مَنْ أحبَّ أنْ يصومَ فلا جناحَ عليهِ أفادَ بنفيهِ الجناحَ اللهُ لا بأسَ بهِ لا أنهُ محرَّمٌ ولا أفضلُ، واحتجَّ مَنْ قالَ: بأنَّ الصومَ الأفضلُ أنهُ كانَ غالبَ فعلهِ ﷺ في أسفارهِ. ولا يُخفَى أنهُ لا بدًّ مِنَ الدليلِ على الأكثريةِ. وتأولُوا أحاديثَ المنعِ بأنهُ لمنْ شُقَّ عليهِ الصومُ. وقالَ الدليلِ على الأكثريةِ. وتأولُوا أحاديثَ المنعِ بأنهُ لمنْ شُقَّ عليهِ الصومُ. وقالَ أنسُ أن المفطرِ، ولا المفطرِ، ولا المفطرِ ولا المفطرِ، ولا المفطرِ ولا المفطرِ، ولا المفطرِ ولا المفطرِ على الصائم، وظاهرهُ التسويةُ.

 <sup>(</sup>۱) انظر: قبداية المجتهد، بتحقيقنا (۲/ ١٦٥ ـ ١٧٥).
 والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (۲/ ١٤١ ـ ١٤٤).
 و قالمجموع، للنووي (۲/ ۲۲۰ ـ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) و «الروض النضير» (۳٪ ۳۴ ـ ۳۸).

<sup>(</sup>٣) رقم (٣٣/ ٢٣٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (١١١٨).

### (أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصوم؟)

(وعنْ حمزة بنِ عمرو الاسلميُ) (٢) هو أبو صالح أو أبو محمد، حمزة بالحاء المهملة وزاي معجمة يُعَدُّ في أهلِ الحجازِ، رَوَى عنهُ ابنُه محمدٌ وعائشة وغيرهما، ماتَ سنة إحدى وستينَ ولهُ ثمانونَ سنة (انهُ قالَ: يا رسولَ اللّهِ، إني أجدُ في قوة على الصيام في السفرِ فهلُ عليّ جُنَاحٌ؟ فقالَ رسولُ اللّهِ على هن السفر فهلُ عليّ جُنَاحٌ؟ فقالَ رسولُ اللّهِ على مضة، وأصلُه من اللّهِ فمن أخذها فَحَسنن، ومن أحبُ أنْ يصومُ فلا جنَاحٌ عليه. رواهُ مسلم، وأصلُه في المتفقِ منْ حديثِ عائشة أنَّ حمزَة بن عمرو سال)، وفي لفظِ مسلم (١): «إني رجلٌ أسردُ الصومَ أفأصومُ في السفرِ؟ قالَ: صُمْ إنْ شبئتًا، وأفطرُ إنْ شبئتًا، وأفطرُ إنْ شبئتًا، وأفطرُ إنْ شبئتًا، والمؤ اللهظِ دلالةٌ على أنهما سواءٌ، وتقدمَ الكلامُ في ذلك. وقد استدلَّ بالحديثِ مَنْ يَرى أنهُ لا يكرهُ صومُ الدهرِ، وذلكَ أنهُ أخبرَ أنهُ يسردُ الصومَ فأقرَّهُ ولم ينكرُ عليه وهوَ في السفرِ ففي الحضرِ بالأولَى، وذلك إذا كان لا يضعُفُ بهِ عنْ واجبٍ، ولا يفوتُ بسببهِ عليه حتَّ، وبشرطِ فطرهِ العيدينِ والتشريقِ، وأما إنكارهُ عليه والم ينكرُ عليه وهوَ في السفرِ فني وبشرطِ فطرهِ العيدينِ والتشريقِ، وأما إنكارهُ عليه

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۱۱۲۱).

قلّت: وأخرجه مالك (١/ ٢٩٥ رقم ٢٤)، والطيالسي (١/ ١٨٩ رقم ٩٠٧ ـ منحة المعبود)، وأحمد (٣/ ٤٩٤)، والنسائي (٤/ ١٨٩)، وأبو داود (٢٤٣٤).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹٤۳)، ومسلم (۱۱۲۱).
 قلت: وأخرجه أحمد (۲/۲۶)، والدارمي (۸/۲ ـ ۹)، والترمذي (۷۱۱)، والنسائي
 (۱۸۷/٤)، وابن ماجه (۱۲۲۲)، والبيهقي (۲۳۲۶).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «أسد الغابة» (٢/٥٥ رقم الترجمة ١٢٥٢).
 و «تهذیب التهذیب» (٣/ ٢٨ رقم الترجمة ٤٦).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه؛ (١١٢١/١٠٤).

على ابنِ عمر صومَ الدهرِ(١) فلا يعارضُ هذا إلا أنه علمَ ﷺ أنهُ سيضعفُ عنهُ، وهكذا كانُ فإنهُ ضعُفَ آخرَ عمرِه، وكانَ يقولُ: يا ليتني قبلتُ رخصةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وكان ﷺ يحبُّ العملَ الدائمَ وإنْ قلَّ ويحثُّهم عليهِ.

## حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام

الْكَبِيرِ: «أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ النَّارِقُظنيُ (٢)، وَالْعَامِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُظنيُ (٢)، وَالْحَاكِمُ (٣)، وَصَحَّحَاهُ. [صحيح بشواهده]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۹۷)، ومسلم (۱۸۸/۱۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢/ ٢٠٥ رقم ٦) وقال: هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١/ ٤٤٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٨٤. (٥) سورة البقرة: الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

 <sup>(</sup>٧) (٢/ ٢٠٥ رقم ٣ ورقم ٧): قال بعد رقم ٣: إسناد صحيح ثابت، وقال بعد رقم ٧: وهذا صحيح.

يستطيعُ الصيامُ". إسنادُه صحيحٌ ثابتٌ، وفيهِ (١) أيضاً: «لا يُرَخَّصُ في هذا إلا للكبيرِ الذي لا يطيقُ الصيامَ أو مريضٍ لا يُشْفَى»، قالَ: وهذا صحيحٌ وعيَّنَ في روايةِ (٢) قَدْرَ الإطعامِ وأنهُ نصفُ صاعٍ منْ حنطةٍ. وأخرجَ أيضاً (٣): «عن ابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ في الحاملِ والمرضعِ أنّهما يفطرانِ ولا قضاءً»، وأخرجَ مثله عن جماعةٍ من الصحابةِ (١)، وأنّهما يطعمانِ كلَّ يوم مسكيناً. وأخرجَ (٥): «عن أنسِ بنِ مالكِ أنهُ ضعف عاماً عن الصومِ، فصنعَ جَفنةً من ثريدٍ، فدعا ثلاثينَ مسكيناً فأشبعَهم اللهِ أنهُ نعلقِ المسألةِ خلاق بينَ السلف، فالجمهورُ (٦) أنَّ الإطعامُ لازمٌ في حقّ مَنْ لم يطنِ الصيامَ لِكِبرِ منسوخٌ في غيرِهِ. وقالَ جماعةٌ منَ السلفِ: لازمٌ في حقّ مَنْ لم يطنِ الصيامَ لِكِبرِ منسوخٌ في غيرِهِ. وقالَ جماعةٌ منَ السلفِ: الإطعامُ منسوخٌ وليسَ على الكبيرِ إذا لم يطنِ الصيامَ إطعامٌ (٧). وقالَ مالكُ (٨): يستحبُّ لهُ الإطعامُ، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والأظهرُ ما قالهُ ابنُ عباسٍ، والمرادُ بالشيخ العاجرُ عنِ الصومِ. ثمَّ الظاهرُ أنَّ حديثَه موقوفٌ، ويحتملُ أنَّ المرادَ رَخَّصَ النبيُّ عَنِي فَعَيْرَ الصيغةَ للعلمِ بذلكَ؛ فإنَّ الترخيصَ إنَّما يكونُ تؤقِيفاً، وفيه أنه النبيُّ قَعَيْرَ الصيغةَ للعلمِ بذلكَ؛ فإنَّ الترخيصَ إنَّما يكونُ تؤقِيفاً، وفيه أنه يحتملُ أنهُ فهمهُ ابنُ عباسٍ مَنَ الآيةِ وهوَ الأقربُ.

### كفارة المجامع في رمضان

٣٤/٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَنْهُ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ﴿وَمَا أَهْلَكُكَ؟ ، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: ﴿فَهِلْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَابِعَيْنِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: ﴿فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ تَسْطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: ﴿فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ

<sup>(</sup>١) في «سنن» الدارقطني (٢/ ٢٠٥ رقم ٤) وقال: هذا الإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) في اسنن؛ الدارقطني (٢٠٧/٢ رقم ١٢) وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «سنن» الدارقطني (٢/ ٢٠٧ رقم ١١) وقال: صحيح وما بعده.

<sup>(</sup>٤) منهم ابن عمر (٢٠٧/٢ رقم ١٤) وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٥) في اسنن الدارقطني (٢/٧/٢ رقم ١٦).

<sup>(</sup>٦٤) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: (بداية المجتهد) بتحقيقنا (٢/ ١٧٧ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (ص١٤٣).

مِسْكِيناً؟ ١، قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأْتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: التَصَدُّقُ بِهِ لَا اللَّهِ عَلَى الْفَلَ اللَّهُ عَلَى الْفَلَ اللَّهُ عَلَى الْفَلَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(وعن أبي هريرة والله قال: جاء رجلٌ) هو سلمة أو سلمانُ بنُ صخرٍ البياضي (٢)، (إلى النبيُ القالَ: هلكتُ يا رسولَ الله، قالَ: وما أهلكك؟ قالَ: وقعتُ على امراتي في رمضانَ، قالَ: هل تجدُ ما تعتقُ رقبة) بالنصبِ بدلٌ من ما (قالَ: لا، قالَ: فهلُ تستطيعُ أنْ تصومَ شهرينِ متتابعينِ؟ قالَ: لا، قالَ: فهلُ تجدُ ما تطعِمُ ستينَ مسكيناً) الجمهورُ أنَّ لكلِّ مسكينٍ مدّاً من طعامٍ ربع صاع (قالَ: لا، ثمّ جلسَ فَأتي) بضم الهمزةِ مغيرُ الصيغةِ (النبيُ الله بعَرَقِ) وهو المكيل الضخم بفتح العينِ المهملةِ والراءِ ثمّ قافٍ (فيهِ تمرّ). وردَ في رواية (٣) في غيرِ الصحيحينِ: فيهِ خمسةَ عشرَ صاعاً، وفي أُخرَى (٤) عشرونَ، (فقالَ: تصدّقُ بهذَا، قال: أعلى افقرَ منا فما بينَ لابتيها) تثنيةُ لابةٍ وهي الحرّةُ، ويقالُ فيها لوبةُ ونوبةُ بالنونِ وهي غيرُ مهموزةٍ (أهلُ بيتٍ أحوجُ إليهِ منا فضحكَ النبيُ الله حتى بَدتُ النبائِهُ، ثمّ قالَ: المهنو فلما في أَمْدَى ألله ألمسلم). الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الكفارةِ فلم مَنْ جامعَ في نهارِ رمضانَ عامداً، وذكرَ النوويُ أنهُ إجماعٌ معسراً كانَ أو

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۳۱)، ومسلم (۱۱۱۱)، ومالك (۲۹۲/۱ ـ ۲۹۲)، وأبو داود (۲۳۹۰)، والترمذي (۲۲۷)، وابن ماجه (۱۲۷۱)، والنسائي في «الكبرى» (۲۱۲/۲ رقم ۲۱۱۷/۷ ٤)، وأحمد في «المسند» (۲/۸۲ و ۲٤۱ و ۲۸۱)، والبيهقي (۲/۱۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ م. ۲۲۶ و ۲۲۲)، وابن الجارود رقم (۳۸٤)، والدارقطني (۲/۱۹۰، ۱۹۱) وغيرهم. من طرق.

<sup>(</sup>٢) قال الخزرجي في «الخلاصة» (ص١٤٨): «سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي البياضي، الذي ظاهر من امرأته، روى عنه ابن المسيب، وسليمان بن يسار، قال البخاري: «لم يسمع منه له عندهم حديث».

 <sup>(</sup>۳) عند الدارقطني في «السنن» (۲/ ۱۹۰ رقم ٤٩) وقال: هذا إسناد صحيح.
 وعند البيهقي (٤/ ٢٢٢ و ٢٢٤ و ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «موطأ مالك» (١/ ٢٩٧).

موسِراً؛ فالمعسِرُ تثبتُ [الكفارة](١) في ذمتهِ على أحدِ قولينِ للشافعيةِ، ثانيهما لا تستقرُّ في ذمتهِ لأنهُ ﷺ لم يبيِّنْ لهُ أنَّها باقيةٌ عليهِ. واختُلِفَ في الرقبةِ فإنَّها هنا مطلقةٌ، فالجمهورُ قَيَّدُوها بالمؤمنةِ حملًا للمطلقِ هنا عَلَى المقيَّدِ في كفَّارَةِ القَتْل قَالُوا: لِأَنَّ كَلامَ اللَّهِ في حُكم الخِطابِ الوَاحِدِ فَيتَرتَّبُ فِيهِ المُطْلَقُ عَلَى المقيَّدِ. وقَالَتِ الْحَنْفَيَّةُ: لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمَقْيَدَ مَطْلَقًا، فَتَجْزَئُ الرقبةُ الكافرةُ. وقيلَ: يفصَّلُ في ذلكَ، وهوَ أنهُ يقيدُ المطلقُ إذا اقتضَى القياسُ التقييدَ فيكونُ تقييداً بالقياسِ كالتخصيصِ بالقياسِ، وهوَ مذهبُ الجمهورِ، والعلةُ الجامعةُ هنا هُوَ أَنَّ جَمِيعَ ذَلَكَ كَفَّارَةً عَنْ ذَنِّ مَكَّفَرٍ للخطيئةِ، والمسألةُ مبسوطةٌ في الأصولِ. ثمَّ [إن](٢) الحديثُ ظاهرٌ في أنَّ الكفارةَ مرتبةٌ على ما ذُكِرَ في الحديثِ، فلا يجزئُ العدولُ إلى الثاني مع إمكانِ الأولِ، ولا إلى الثالثِ مع إمكانِ الثاني لوقوعهِ مُرَتَّباً في روايةِ الصحيحينِ. وَرَوَى الزُّهريُّ الترتيبَ عنْ ثلاثينَ نفساً أوْ أكثرً. ورواية التخييرِ مرجوحةٌ معَ ثبوتِ الترتيبِ في الصحيحينِ. ويؤيدُ روايةً الترتيبِ أنهُ الواقعُ في كفارةِ الظّهارِ، وهذهِ الكفارةُ شبيهةٌ بها. وقولُه: «ستينَ مسكيناً ﴾ ظاهر مفهومه أنهُ لا يجزئ إلا إطعامُ هذَا العدد فلا يجزئ أقلُّ منْ ذلكَ. وقالتِ الحنفيةُ: يجزئُ الصرفُ في واحدٍ، ففي القَدُورِيِّ منْ كَتُبِهمْ فإنْ أطعمَ مسكيناً واحداً ستينَ يوماً أجزأه عندُنا، وإنْ أعطاهُ في يوم واحدٍ [لا يجزه](٣) إلَّا عَنْ يَوْمُهِ. وَقُولُهُ: «اذْهُبْ فأطعمُهُ أَهْلَكَ»، فيهِ قُولانِ للعلمَّاءِ هما:

أنَّ هذهِ كفارةٌ، ومنْ قاعدةِ الكفاراتِ أنْ لا تصرف في النفسِ لكنهُ ﷺ خصَّهُ بذلكَ، وردَّ بأنَّ الأصلَ عدمُ الخصوصيةِ.

الثاني: أنَّ الكفارةَ ساقطةٌ عنهُ لإعسارهِ، ويدلُّ له حديثُ عليٌ ﷺ: «كُلْهُ أنتَ وعيالُك فقدْ كفَّر اللَّهُ عنكَ اللَّهُ عنكَ اللَّهُ عنكَ اللَّهُ عنكَ أَلهُ اللهُ حديثُ ضعيفٌ، أو أنَّها باقيةٌ في ذمتهِ، والذي أعطاهُ عَلَيْهِ صدقةٌ عليهِ وعلى أهلهِ لما عَرفَهُ عَلَيْهِ منْ حاجتِهم. وقالتِ

<sup>(</sup>٢) زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>۱) زیادة من(أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الم يجزه!.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٠٨/٢ رقم ٢١) وفيه المنذر بن محمد ليس بقوي، وهذا إسناد علوي، وقال في «التلخيص»: في إسناده من لا تعرف عدالته.

الهادويةُ (١) وجماعةٌ: إنَّ الكفارةَ غيرُ واجبةٍ أصلًا على موسرِ ولا معسرٍ. قالُوا: لأنهُ أَبَاحَ لهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا وَلَوْ كَانْتُ وَاجِبَةً لَمَا جَازَ ذَلْكَ وَهُوَ اسْتَدَلَالٌ غَيْرُ نَاهُض، لأنَّ المرادَ ظاهرٌ في الوجوبِ، وإباحةُ الأكل لا تدلُّ على أنَّها كفارةٌ بلْ فيها الاحتمالاتُ التي سلفتُ. واستدلُّ المهدي في البحرِ (٢) على عدم وجوب الكفارةِ بأنهُ ﷺ قالَ للمُجامِع: «استغفرِ اللَّهَ وصمْ يوماً مكانَهُ) (٣) ولم يذكرُها. وأَجيبَ عنهُ بأنها قد ثبتت روايةُ اَلأمرِ بها عندَ السبعةِ بهذَا الحديثِ الْتَمْذَكُورِ هُنَا. واعلم أنهُ لم يأمْرهُ في هذهِ الروايةِ بقضاءِ اليوم الذي جامعَ فيهِ إلَّا أنهُ وردَ في روايةٍ [أخرى]<sup>(1)</sup> أخرجَها أبو داود (٥) عن أبي هريرة بلفظ أَالْكُلْهُ أنتَ وأهلُ بيتك وصم يوماً واستغفرِ الله، وإلى وجوبِ القضاءِ ذهبتِ الهادويةُ والشافعيُّ لعموم قولهِ تعالَى: ﴿ فَصِلَّةً ۚ مِنْ آلِيَامِ أَخَرًا ﴾ (وني) قولِ للشافعيِّ: أنهُ إلا قضاءَ لأنهُ ﷺ لمْ يأمرُهُ إلا بالكفارةِ لا غيرُ. (وأجيبَ) بأنهُ اتكلَ ﷺ على ما علمَ منَ الآيةِ. هذا حكمُ ما يجبُ على الرجل. وأما المرأةُ التي جامعَها فقد استدلَّ بهذَا الحديثِ أنهُ لا يلزمُ إلا كفارةٌ واحدَّةٌ، وأنَّها لا تجبُ على الزوجةِ، وهوَ الأصحُّ منْ قولَيْ الشافعيِّ، وبهِ قال الأوزاعيُّ. وذهبَ الجمهورُ (٧) إلى وجوبِها على المرأةِ أيضاً قالُوا: وإنَّما لم يذكرُها النبيُّ عِلَيْهِ معَ الزوج لأنَّها لم تعترف واعترافُ الزوج لا يوجبُ عليها الحكمَ، أو لاحتمالِ أنَّ المرأة لم تكن صائمة بأنْ تكونَ طاهرة منَ الحيضِ بعدَ طلوع الفجرِ، أوْ أنَّ بيانَ الحكم في حقُّ الرجلِ يثبتُ الحكمَ في حتَّى المرأةِ أيضاً لما غُلِمَ منْ تعميم الأحكام، أوْ أنهُ عَرَفَ فقرَها كما ظهرَ منْ حالِ زوجِها.

(واعلم) أنَّ هذا حديثُ جليلٌ كثيرُ الفوائدِ. قالَ المصنفُ في فتحِ الباري (٨): إنهُ قد اعتنَى بعضُ المتأخرينَ ممنْ أدركَ شيوخنَا بهذا الحديثِ فتكلَّمَ عليهِ في مجلدينِ جمعَ فيهما ألفَ فائدةٍ وفائدةٍ، انتهَى. وما ذكرْناهُ فيهِ

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر الزخار» (٢/ ٢٤٩).(٢) (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب كما في «التلخيص» (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) في السنن، (٢٣٩٣)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) سُورة البقرة: الآيتان ١٨٤، ١٨٥. (٧) انظر: «الروض النضير» (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>A) (3/TYI).

كفايةٌ لِمَا فيهِ منَ الأحكامِ وقدْ طوَّلَ الشارحُ فيهِ ناقلًا منْ فتح الباري.

## من أصبح جنباً في الصيام فلا شيء عليه

77/ 77 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاع، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَزَادَ مُسْلِمٌ في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة (٢): وَلَا يَقْضِي. [صحيح]

(وعنْ عائشةَ وأمُّ سلمةَ ﷺ أنَّ النبيُّ ﷺ كانَ يصبحُ جُنُباً منْ جماعٍ ثم يغتسلُ ويصومُ. متفقٌ عليهِ. وزادَ مسلمٌ في حديثِ أمُّ سَلَمة: ولا يقضي).

فيهِ دليلٌ على صِحَّةِ صومٍ مَنْ أصبحَ أي دَخَلَ في الصباحِ وهوَ جُنُبٌ منْ جماع، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ (٣). وقالَ النوويُّ: إنهُ إجماعٌ، وقدْ عارضَه ما أخرجَهُ أحمدُ (٤)، وابنُ حِبَّانَ (٥) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا نُودِيَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۲٦)، ومسلم (۷۵/۱۱۰۹).

قلت: وأخرجه أبو داود (۲۳۸۸)، والترمذي (۷۷۹) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في اصحيحها (٧٧/ ١١٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٧٨ \_ ٧٩ رقم المسألة ٢٠٧٨).

<sup>(3)</sup> في «المسئد» (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۵) في «الإحسان» (۸/ ۲۲۱ رقم ۳٤۸۵).

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم ٧٣٩٩)، وابن ماجه (١٧٠٢). وعلقه البخاري بإثر حديث رقم (١٩٢٦)، وقال الحافظ في «الفتح»(٤/ ١٤٦): وصله أحمد وابن حبان في طريق معمر عن همام.

وقال البوصيري في المصباح الزجاجة؛ (٢/ ٢٢ رقم ٦١٥/ ١٧٠٢).

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في «الكبرى» عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيبنة به...

قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين كَثَلَثُهُ: وهذا إما منسوخ كما رجَّحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في «الصحيحين» من حديث عائشة وأم سلمة: أن رسول الله على كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.

ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبأ هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة.

انظر: «شرح صحيح مسلم؛ للأبي (٣/ ٢٣٨ \_ ٢٤٠).

للصلاةِ صلاةِ الصبحِ وأحدُكم جُنُبٌ فلا يصمْ يومَهُ". وأجابَ الجمهورُ: بأنهُ منسوخٌ وأنَّ أبا هريرةَ رجعَ عنهُ لمَّا رُوِيَ لهُ حديثُ عائشةَ وأمِّ سلمةَ وأفتَى بقولِهمَا. ويدلُّ للنسخِ ما أخرجهُ مسلمٌ (١)، وابنُ حبان (٢)، وابنُ خزيمة (٣) عنْ عائِشةَ: «أنَّ رجلًا جاءَ إلى النبيُّ ﷺ يستفتيهِ وهي تسمعُ منْ وراءِ حجابِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، تدركُني الصبح وأنا الصلاةُ أي: صلاةُ الصبح وأنا جُنُبٌ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «وأنا يدركني الصبح وأنا جُنُبٌ فأصومُ»، قالَ: لستَ مثلنا يا رسول اللَّهِ، قدْ غفرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ منْ ذنبِكَ وما تأخّر، فقالَ: «واللَّه إني لأرْجُو أنْ أكُونَ أخشاكم للَّهِ وأعلمَكم بما أتقي». وقد ذهبَ تأخّر، فقالَ: إن المنذرِ والخطابيُّ وغيرُهما، وهذا الحديثُ يدفعُ قولَ مَنْ قالَ: إنَّ ذلكَ كانَ خاصاً بهِ ﷺ، وردًّ البخاريُّ حديثَ أبي هريرةً: بأنَّ حديثَ عائشةَ أقوى سنداً (٤) كانَ يفتى بهِ، وروايةُ الرفع أقلُ، ومعَ التعارضِ يُرَجَّحُ لقوةِ الطريقِ (٢).

## (الصوم عن الغير)

١٧٧/ ٦٣٦ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: المَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِبَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح].

<sup>(</sup>١) في الصحيحه، رقم (١١١٠). (٢) في الإحسان، رقم (٣٤٩٥).

<sup>(</sup>۳) في الصحيحة وقم (۲۰۱۶). والدر أدر بالراه لم حال الرواه الله الله الله بالرواه (۲۸۱/۱۳۸۲)... الرواه (۶/۲۱۶

قلت: وأخرجه النسائي في «الصوم» و «التفسير ، كما في «التحفة» (١٢/ ٣٨١) ، والبيهقي (٤/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري (١٤٣/٤) في آخر الحديث رقم (١٩٢٦).
 (٥) في «التمهيد» (٢٢/ ٤٠).
 (٦) انظر: «التمهيد» (٢٢) ٤٠/٢٢).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۱۹۵۲)، ومسلم (۱۱٤۷/۱۵۳). قلت: وأخرجه أحمد (۲۹۲٦)، وأبو داود (۲٤٠٠)، والبيهقي (۲۵۵/٤) من حديث محمد بن جعفر عن عروة عنها.

<sup>(</sup>٨) في (ب): اليصم.

وقيلَ: الوارثُ خاصةً، وقيلَ: عصبتهُ. وفي المسألةِ خلافٌ، فقالَ أصحابُ الحديثِ وأبو ثورٍ وجماعةٌ: إنه يجزئُ صومُ الوليِّ عنِ الميتِ لهذَا الحديثِ الصحيح (۱). وذهبتُ جماعةٌ منَ الآلِ ومالكُ وأبو حنيفةَ أنه لا يصام عن الميتِ، وإنَّما الواجبُ الكفارةُ لما أخرجهُ الترمذيُّ (۲) منْ حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: «مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ أُطْعِمَ عنهُ مكانَ كلِّ يومٍ مسكينٌ»، إلَّا أنهُ قالَ بعدَ إخراجهِ: مأيبٌ لا نعرفُه إلا من هذا الوجهِ، والصحيحُ أنهُ موقوفٌ على ابنِ عمرَ. قالُوا: ولأنهُ وردَ عنِ ابنِ عباسٍ وعائشةَ الفتيا بالإطعامِ، ولأنهُ الموافقُ لسائرِ العباداتِ، فإنهُ لا يقومُ بها مكلَّفٌ عنْ مكلَّفٍ، والحجُّ مخصوصٌ. [والجواب] (۱) بأنَّ الآثارَ المرويةَ [من فُتيا] (٤) عن عائشةَ وابنِ عباس في لا تُقاوِمُ الحديثَ الصحيحَ.

وأما قيامُ مكلّفٍ بعبادةٍ عنْ غيرهِ فقدْ ثبتَ في الحجِّ بالنصِّ الثابتِ فليثبت في الصومِ بهِ فلا عذرَ عن العملِ بهِ، واعتذارُ المالكيةِ عنهُ بعدمِ عملِ أهلِ المدينةِ بهِ مبنيٌّ على أنَّ تركَهُمُ العملَ بالحديثِ حجةٌ وليسَ كذلكَ كما عرفَ في الأصولِ، وكذلكَ اعتذارُ الحنفيةِ بأنَّ الراويَ أفتَى بخلافِ ما رُوِيَ عذرٌ غيرُ مقبولٍ إذِ العبرةُ بما رَوَى لا بما رَأَى كما عُرِفَ فيها أيضاً. ثمَّ اختلفَ القائلونَ بإجزاءِ الصيامِ عنِ الميتِ هلْ يختصُّ ذلكَ بالولي [أم لا](٥٠)؟ فقيلَ: لا يختصُّ بالوليِّ بلْ لو صامَ عنهُ الأجنبيُ بأمرهِ أجزاً كما في الحجِّ، وإنَّما ذُكِرَ الوليُّ في الحديثِ للغالبِ. وقيلَ: يصحُّ أنْ يستقلَّ بهِ الأجنبيُ بغيرِ أمرِ لأنهُ [قدً](١٠) شبَّههُ النبيُّ ﷺ بالدَّيْنِ حيثُ قالَ: «فدينُ اللَّهِ أحقُ أنْ يُقضَى»، فكما أنَّ الدَّيْنَ لا يختصُّ بقضائهِ القريبُ فالصومُ مثلُه وللقريبِ أنْ يستنيبَ (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «بداية المجتهد» بتحقيقنا (٢/ ١٧٤ \_ ١٧٥).

 <sup>(</sup>٢) في «السنن» (٧١٨) وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه.
 والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.

قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٧٥٧)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وأجيب».(٤) زيادة من: (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿أُولًا ﴾. (٦) زيادة من: (ب).

<sup>(</sup>٧) قال صاحب «فتح العلام»: قلت: «ظاهر الحديث اختصاص الولي بالصوم وكذا بالحج، ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد في معناه على أنه يصوم الولي عن الميت وكان يحج عنه القريب دون الأجنبي والغريب، اهـ.

# [الباب الأول] بابُ صومِ التطوعِ وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه

## فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين

١/ ٦٣٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُثِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ
 سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَقَالَ: ( يُكَفَّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ )، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ: ( فَلِكَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ( يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ )، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ: ( فَلِكَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ( فَلِكَ يَوْمُ وَلِلْاتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيْ فِيهِ )، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).
 يَوْمٌ وُلِلْاتُ فِيهِ، وَبُعِفْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيْ فِيهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱۹٦، ۱۹۲/۱۹۷). قلت: وأخرجه أبو داود(۲٤٢٥، ٢٤٢٦)، والترمذي (۷٦٧)، وابن ماجه (۱۷۳۰)، والطحاوي في «شرح المعاني» (۲/۲۷)، والبيهقي (٤/ ۲۸۳)، وأحمد (٥/ ٢٩٧، ٣٠١، ٣١١).

فيه، وأنزل عليه فيه، وكأنه شك من الراوي. وقد اتفق أنه و وُلِدَ فيهِ وبعث فيه، وأنزل عليه فيه، وكأنه شك من الراوي. وقد اتفق أنه و على عبدِهِ نعمة فيه. وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبدِهِ الاثنين بصومِه والتقربِ فيهِ. وقد ورد في حديث أسامة (١) تعليل صومِه و و الاثنين والخميس: "بأنه يوم تُعْرَضُ فيهِ الأعمال، وأنه يحبُ أنْ يعرضَ عملُه وهوَ صائمٌ»، ولا منافاة بينَ التعليلين.

#### (يستحب صوم ستة أيام من شوَّال

٢٩٨/٢ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: المَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتاً مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: [صحيح]
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعنْ أبي أيوبَ الانصاريِّ ﴿ أَنْ رَسُولَ الله اللهِ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثَمْ التَّبِعَهُ سَتاً)، هكذَا وردَ مؤنثاً معَ أنَّ مميزَهُ أيامٌ وهي مذكرٌ لأنَّ اسمَ العددِ إذا لم يذكّرُ مميزُهُ جازَ فيهِ الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ النحاةُ (منْ شؤالِ كانَ كصيامِ الدهرِ. يذكّرُ مميزُهُ جازَ فيهِ الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ النحاةُ (منْ شؤالِ كانَ كصيامِ الدهرِ. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على استحبابِ صومِ ستةِ أيامٍ منْ شوالٍ، وهو مذهبُ جماعةٍ منَ الآلِ، وأحمدَ، والشافعيُّ (أ). وقالَ مالكُ: يكرهُ صومُها، قالَ: لأنهُ ما رأى أحداً من أهلِ العلمِ يصومُها، ولئلًا يُظنَّ وجوبُها. (والجوابُ): أنهُ بعدَ ما رأى أحداً من أهلِ العلمِ يصومُها، ولئلًا يُظنَّ وجوبُها. (والجوابُ): أنهُ بعدَ ثبوتِ النصِّ بذلكَ لا حكمَ لهذِ التعليلاتِ، وما أحسنَ ما قالهُ ابنُ عبدِ البرِّ (١٤):

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۱/۲۲/۱) كما في الإرواء (٤/ ١٠٥) وفيه موسى بن عبيدة، ضعيف. بل أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٨)، والترمذي (٧٤٧) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب. وذكر الألباني في «الإرواء» رقم (٩٤٩) له شواهد تقويه فبها يكون الحديث صحيحاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» (١١٦٤). قلت: (وأخرجه أبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، وابن ماجه (١٧١٦)، وأحمد (٥/٧١٤)، والدارمي (٢/٢١)، والبيهقي (٤/٢٩٢)، والطيالسي (١/٧٩١ رقم ٩٤٨) ـ منحة المعبود).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) في «الاستذكار» (١٠/ ٢٥٩ رقم ١٤٧٨٢) و (١٤٧٨٣).

إنهُ لم يبلغُ مالكاً هذا الحديثُ يعني حديثُ مسلمٍ. واعلمُ أنَّ أَجرَ صومِها يحصلُ لمنْ صامَها متفرِّقةً أو متواليةً، ومَنْ صامَها عقيبُ العيدِ أو في أثناءِ الشهرِ. وفي سننِ الترمذيِّ<sup>(۱)</sup> عنِ ابنِ المباركِ أنهُ اختارَ أنْ تكون ستةَ أيامٍ منْ أولِ شوالٍ. وقذْ رُوِيَ عنِ ابنِ المباركِ أنهُ قالَ: مَنْ صَامَ ستةَ أيامٍ منْ شوالٍ متفرقاً فهو جائزٌ.

قلتُ: ولا دليلَ على كونِها منْ أولِ شوالٍ، إذْ مَنْ أَتَى بِها في شوالٍ في أي أيامهِ [فقد] (٢) صدقَ عليهِ أنهُ أتبعَ رمضانَ ستاً من شوالٍ، وإنَّما شبَّهها بصيامِ الدهرِ لأنَّ الحسنة بعشرِ أمثالِها؛ فرمضانُ بعشرةِ أشهرٍ وستٌ من شوالٍ بشهرينِ، وليسَ في الحديثِ دليلٌ على مشروعيةِ صيامِ الدهرِ، ويأتي بيانُه في آخرِ البابِ.

(واعلم) أنهُ قالَ التقي السُّبكيُّ (٣) إنهُ قدْ طعنَ في هذا الحديثِ مَنْ لا فَهْمَ لهُ مَعْترًا بقولِ الترمذي: إنهُ حسن، يريدُ في روايةِ سعدِ بنِ سعيدِ الأنصاريِّ أخي يحيى بن سعيدٍ.

قلت: ووجه الاغترار أنَّ الترمذيَّ لمْ يصفْه بالصحةِ بلْ بالحسنِ وكأنهُ في نسخةٍ والذي رأيناهُ في سننِ الترمذي<sup>(٤)</sup> بعدَ سياقِه للحديثِ ما لفظهُ: قالَ أبو عِيسَى: حديثُ أبي أيوبَ حديثُ حَسن صحيح، ثمَّ قالَ: وسعدُ بنُ سعيدٍ هو أخو يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريُّ، وقدْ تكلَّمَ بعضُ أهلِ الحديثِ في سعدِ بنِ سعيدِ منْ قِبَلَ حفظِه، انتهَى.

قلت: قالَ ابنُ دحيةَ [إنهُ] قالَ أحمدُ بنُ حنبل (٦): سعد بن سعيد ضعيفُ

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳). (۲) زیادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) هو على بن عبد الكافي السبكي الشافعي (تقي الدين، أبو الحسن) عالم مشارك في الفقه والتفسير والأصلين والمنطق والقراءات، والحديث والخلاف والأدب والنحو واللغة والحكمة. ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصر في صفر، سنة ٦٨٣هـ، وتوفي سنة (٧٥٦م).

<sup>[</sup>معجم المؤلفين (٢/ ٤٦١ رقم الترجمة ٩٦٣٨)، و«شذرات الذهب» (٦/ ١٨٠ ـ ١٨١)، و «النجوم الزاهرة» (٣١٨/١٠ ـ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).(٥) زيادة من: (ب).

 <sup>(</sup>٦) في «بحر الدم فيمن تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص١٦٨ رقم ٣٤٤).

الحديث، وقال النّسائيُ (١) ليس بالقويّ، وقال أبو حاتم (٢): لا يجوزُ الاشتغالُ بحديثِ سعدِ بنِ سعيدٍ، انتهَى. ثمّ قالَ ابنُ السّبكيّ: وقدِ اعتنى شيخُنا أبو محمدِ الدمياطيّ بجمع طُرُقِهِ فأسندَهُ عنْ بضعةٍ وعشرينَ رجلًا رَوَوْهُ عنْ سعدِ بنِ سعيدٍ، وأكثرُهم حفاظ ثقاتُ، منهم السفيانانِ. وتابع سعداً على روايتِه أخوهُ يحيى وعبدُ ربّهِ، وصفوانُ بنُ سُلَيْم، وغيرُهم، ورواهُ أيضاً عنِ النبيِّ عَلَيُ ثوبانُ (٢)، وأبو هريرةَ (٤)، وجابرُ (٥)، وابنُ عباسِ (٦)، والبراءُ بنُ عازبِ (٧)، وعائشة (٨)، ولفظ ثوبانَ: «مَنْ صامَ رمضانَ فشهرهُ بعشرةٍ، ومَنْ صامَ ستةَ أيامٍ بعدَ الفطرِ فذلكَ صيامُ السنةِ»، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ.

## فضل الصيام في سبيل الله

٣/ ٣٣٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في كتاب االضعفاء والمتروكين، رقم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) كما في «الجرح والتعديل» (٤/ ٨٤ رقم ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٢١)، وابن ماجه (١٧١٥)، والبيهقي (٢٩٣/٤) وغيرهم. وهو حديث صحيح، وانظر: «الإرواء» (١٠٧/٤) وقال: راجع الشواهد..

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٤٤/١ رقم ٧١٣) من جهة عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

ونقل عن أبيه أنه قال: «المصريون يروون هذا الحديث عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣٠٨/٣)، والبيهقي (٤/ ٢٩٢) وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٨٤) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك.

<sup>(</sup>٧) عزاه الحافظ في «التلّخيص» (٣/ ٢١٤ رقم ٩٣٢) إلى الدارقطني ولم أجده في «السنن» ولعله في الأفراد أو العلل.

<sup>(</sup>۸) فلينظر من أخرجه؟!

<sup>(</sup>٩) البخاري (رقم: ٢٦٨٥ ـ البغا)، ومسلم (١١٥٣).

<sup>(</sup>۱۰) في قصحيحه، (۱۲۵/۱۹۷).

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدري ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبدٍ يَصُومُ يَوماً فِي سَبِيلِ اللّهِ) هُوَ إِذَا أُطْلِقَ يَرادُ بهِ الجهادُ (إلا باعدَ اللّهُ بنلكَ اليومِ عَنْ وجههِ النارَ سبعينَ خريفاً. متفقّ عليهِ، واللفظ لمسلم). فيه دلالةٌ على فضيلةِ الصومِ في الجهادِ ما لمْ يضعُف بسببهِ عنْ قتالِ عدوّهِ، وكانَ فضيلةَ ذلكَ لأنه جمع بينَ جهادِ عدوهِ وجهادِ نفسهِ في طعامهِ وشرابهِ وشهوتهِ، وكنَّى بقولِه: باعدَ اللهُ بينَه وبينَ النادِ سبعينَ خريفاً عنْ سلامتهِ منْ عذابِها.

#### (فضل صوم شعبان)

١٤٠/٤ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ اللّٰهَ اللّٰهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(وعنْ عائشة على قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ اللهِ يصومُ حتّى نقولَ: لا يفطرُ ويفطرُ ويفطرُ حتّى نقولَ: لا يصومُ، وما رأيتُ رسولَ اللهِ اللهِ استكملَ صيام شهْرِ قط إلا رمضانَ، وما رأيتُه في شهرٍ أكثرَ منهُ صياماً في شعبانَ. متفقّ عليهِ واللفظُ لمسلم). فيه دليلٌ على أنَّ صومَه اللهِ لم يكنُ [مختصاً بشهرٍ] (٣) دونَ شهرٍ، وأنهُ كانَ اللهِ يسردُ الصيامَ أحياناً، ولعلّهُ كانَ يفعلُ ما يقتضيهِ الحالُ من تجردهِ عنِ [الأشغال] في الصومَ، ومنْ عكسِ ذلكَ فيتابعُ الإفطارَ. ودليلٌ على أنهُ يخصُّ شعبانَ بالصومِ أكثرَ منْ غيرِهِ. وقد نبّهتُ عائشةُ على علةِ ذلكَ فأخرجَ يخصُّ شعبانَ بالصومِ أكثرَ منْ غيرِهِ. وقد نبّهتُ عائشةُ على علةِ ذلكَ فأخرجَ الطبرانيُ (٥) عنها: «أنهُ اللهُ كانَ يصومُ ثلاثةَ أيامٍ في كلِّ شهرٍ فربّما أخَرَ ذلكَ فيجتمعُ عليه صومُ السنةِ فيصومُ شعبانَه، وفيهِ أبنُ أبي ليلى وهو ضعيفُ (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۲۹)، ومسلم (۱۱۵۲). (۲) في «صحيحه» (۱۱٬۵۲/۱۷۵).

 <sup>(</sup>٣) في (أ): قمتحيّناً لشهر».
 (٤) في (أ): قالاشتغال».

<sup>(</sup>٥) في «الأوسط» كما في «المجمع» (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي (٣/ ١٩٢) ولكنه قال (فيه كلام) بدل (ضعيف).

وقيلَ: كانَ يصومُ ذلكَ تعظيماً لرمضانَ كما أخرجه الترمذيُّ (١) منْ حديثِ أنس وغيرِه: «أنهُ سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أيُّ الصومِ أفضلُ؟ فقالَ: شعبانُ تعظيماً لرمضانَ»، قالَ الترمذيُّ: فيهِ صدقةُ بنُ موسى وهوَ عندَهم ليسَ بالقويِّ، وقيلَ: كانَ يصومهُ: «الأنه شهرٌ يغفلُ عنهُ الناسُ بينَ رجبٍ ورمضانَ» كما أخرجهُ النسائيُّ (٢)، وأبو داود (٣)، وصحَّحهُ ابن خُزيمةَ (٤) عنْ أسامةَ بنِ زيدٍ: «قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ لمْ أَرَكَ تصومُ في شهرٍ من الشهورِ ما تصومُ في شعبانَ قالَ: ذلكَ شهرٌ يغفلُ الناسُ عنهُ بينَ رجب ورمضانَ، وهوَ شهرٌ تُرْفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى ذلكَ شهرٌ يغفلُ الناسُ عنهُ بينَ رجب ورمضانَ، وهوَ شهرٌ تُرْفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ فيهِ عملي وأنا صائمٌ».

قلت: ويحتملُ أنه يصومُه لهذو الحِكم كلّها. وقدْ عُورِضَ حديثُ: "إنَّ صومَ شعبانَ أفضلُ الصومِ بعدَ رمضانَ»، بما أخرجهُ مسلمٌ (٥) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: "أفضلُ الصومِ بعدَ رمضانَ صومُ المحرَّمِ»، وأوردَ عليهِ أنهُ لؤ كانَ أفضلُ لحافظَ على الإكثارِ منْ صيامِه، وحديثُ عائشةَ يقتضي أنهُ كان أكثرُ صيامه شعبانَ، فأجيبَ بأنَّ تفضيلَ صومِ المحرَّم بالنظرِ إلى الأشهرِ الحُرُمِ وفضلِ شعبانَ مطلقاً، وأما عدمُ إكثارهِ لصومِ المحرَّمِ فقالَ النوويُّ: إنه إنَّما علمَ ذلكَ آخرَ عمرهِ.

#### فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر

٥/ ٦٤١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

 <sup>(</sup>۱) في «السنن» (٦٦٣)، وقال: هذا حديث غريب.
 وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي.

قلت: وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١٠١/٤ رقم ٢٣٥٧). (٣) في «السنن» (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) في اصحيحه (رقم ٢١١٩) من طرق.

وُهُو حديث حسن. انظر: «مختصر السننن» (٣/ ٣٢٠)، و «الإرواء» (٤/ ١٠٢\_١٠٤ رقم ٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (١١٦٣).

قَلْت: وأخرجه أحمد (٢٤٤/٣)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٤٢)، والنسائي (٢٠٦/٣ رقم ١٦٦٣).

«أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشَرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ، وَخَمْسَ عَشَرَةً»، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۱)، وَالتُّرْمِذِيُّ (۲)، وصححه ابْنُ حِبَّانَ (۳). [حسن]

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٤/ ٢٢٢ ـ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) في السنن؛ (٧٦١) وقال: هذا حديث حسن.

 <sup>(</sup>٣) (رقم: ٩٤٣ ـ موارد).
 قلت: وأخرجه البيهقي (٢٩٤/٤)، وأحمد (١٥٢/٥)، والبغوي في «شرح السنة» رقم
 (١٨٠٠) وقال: حديث حسن، وهو كما قال. وانظر: «الإرواء» (١٠٢/٤).

 <sup>(</sup>٤) في «المسند» (٢/ ٣٣٦ و ٣٤٦).
 (٥) في «السنن» (٤/ ٢٢٢)، و (٧/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) في «الإحسان» رقم (٣٦٥٠).

 <sup>(</sup>٧) أبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي (٤/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ رقم ٢٤٣٢)، وابن ماجه (١٧٠٧).
 قلت: وأخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٨) في (السنن) (٢٤١/٤ رقم ٢٤٢٠)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٩) في (ب): ﴿ووردتُ،

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود (۲٤٥٠)، والترمذي (٧٤٧)، والنسائي (٤/ ٢٠٤ رقم ٢٣٦٨). وهو حديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١١) في اصحيحه، (٣٠٣/٣ رقم ٢١٢٩) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۱۲) في اصحيحه (۱۹۶/۱۹۶).

من حديثِ عائشة كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصومُ منْ كلِّ شهرٍ ثلاثة أيامٍ ما يبالي في أيِّ الشهرِ صامّ». وأما المبيَّنةُ بغيرِ الثلاثِ فهيَ ما أخرجهُ أبو داودَ (١)، والنسائيُّ (٢) من حديثِ حفصة: «كانَ رسولُ اللَّهِ يصومُ في كلِّ شهرِ ثلاثة أيامٍ: الاثنينِ، والخميس، والاثنينِ منَ الجمعةِ الأخرى». ولا معارضة بينَ هذهِ الأحاديثِ؛ فإنَّها كلَّها دالةٌ على ندبيةِ صومٍ كلِّ ما وردَ، وكلُّ منَ الرواةِ حَكَى ما اطلعَ عليهِ إلا أنَّ ما أمرَ بهِ وحثَّ عليهِ ووصَّى بهِ أوْلَى وأفضلُ، وأما فعله ﷺ فلعلَّهُ كانَ يَعْرِضُ لهُ ما يشغلُه عنْ مراعاةِ ذلكَ. وقدْ عيَّنَ الشارعُ أيامَ البيضِ. وللعلماءِ في تعيينِ الثلاثةِ الأيامِ التي يندبُ صومُها منْ كلِّ شهرٍ أقوالٌ عشرةٌ سردَها في الشرح.

#### (الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم)

7\$7/٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ: ﴿لَا يَحِلُ لِلمَرَاةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَادِيِّ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>: ﴿غَيْرَ رَمَضَانَ». [صحيح]

(وعن ابي هريرة على أن رسول الله قلق قال: لا يحلُّ للمراقِ) أي: المزوجةِ بدليلِ قولِه: (أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ) أي: حاضرٌ (إلَّا بإننهِ متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاري، زادَ أبو داودَ: غيرَ رمضانَ). فيه دليلٌ أنَّ الوفاءَ بحقُ الزوج أقدم منَ التطوعِ بالصومِ، وأما رمضانُ فإنهُ يجبُ عليْها وإنْ كرهَ الزوجُ، ويُقاسُ عليهِ القضاءُ؛ فلو صامتِ النفلَ بغيرِ إذنهِ كانتُ فاعلةً [لمحرَّم](٥).

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢٤٥١).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۲۰۳/۶ و ۲۰۶).

وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (١٠٢٦/٨٤).

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢٤٥٨).
 قلت: وأخرجه أحمد (٣١٦/٢)، والبيهقي (٤/ ١٩٢، ٣٠٣)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (١٩٤٤)، وعبد الرزاق (رقم ٧٨٨٦). وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (ب).

#### (تحريم صوم العيدين)

مُ ٦٤٣/٧ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>. [صحيح]

(وعنْ أبي سعيدِ الخدريُ رضيَ الله تعالى عنهُ أنَّ رسولَ الله عَنْ عَنْ صيام يومينِ: يومِ الفطرِ، ويومِ النحرِ، متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ على تحريمِ صومٍ هذينِ اليومينِ، لأنَّ أصلَ النَّهي التحريمُ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ (٢). فلو نذرَ صومَهُمَا لم ينعقدُ نذرُه في الأظهرِ لأنهُ نذرٌ بمعصيةٍ، وقيل: يصومُ مكانَهما عنهما.

## (النهي عن صوم أيام التشريق)

٨ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: النَّهُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). [صحيح]

(وعنْ نَبيشة)(١) بضم النونِ، وفتح الباءِ الموحَّدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وشينِ معجمةٍ، يقالُ لهُ: نبيشةُ الخيرِ بنُ عمرو، وقيلَ: ابنُ عبدِ الله (الهنكي ﷺ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: أيامُ التشريقِ) وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النحرِ، وقيلَ: يومانِ بعدَ النحرِ، (ايامُ اكلٍ وشربٍ ونكرِ الله عزَّ وجلَّ. رواهُ مسلم)، وأخرجهُ مسلم (٥) أيضاً منْ حديثِ كعبِ بنِ مالكِ، وابنُ حبان (٢) منْ حديثِ أبي هريرةَ، والنسائيُ (٢)

 <sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۹۷)، ومسلم (۱٤٠/۸۲۷).
 قلت: وأخرجه أحمد (۲/۳۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموعة (٦/٤٤).

 <sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١١٤١/١٤٤)، قلت: وأخرجه أحمد (٥/٥٧)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: أناسد الغابة؛ (٥/٣١٠ رقم الترجمة ٥١٩١).

 <sup>(</sup>۵) في «صحيحه» (۱۱٤۲/۱٤٥).
 قلت: وأخرجه أحمد (۳/٤٦٠).

<sup>(</sup>٦) في «الإحسان» (٨/ ٣٦٧ رقم ٣٦٠٢) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (٨/ ١٠٤) بإسناد صحيح.

منْ حديثِ بشرِ بنِ سحيمٍ، وأصحابُ السننِ (۱) منْ حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ، والبزارُ (۲) منْ حديثِ ابنِ عمرَ: «أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ وصلاةٍ فلا يصومُها أحدٌ»، وأخرجَ أبو داودَ (۲) منْ حديثِ عمرَ في قصتِه: «أنهُ عَلَىٰ كان يأمرُهم بإفطارِها ويَنهاهُمْ عنْ صيامِها»، أي: أيام التشريقِ، وأخرجَ الدارقطنيُ (۱) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ حذافةَ السَّهْمِيُّ: «أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ وبُعَالٍ» البُعالُ: مواقعةُ النساءِ.

والحديثُ وما سقْناهُ في معناهُ دالٌ على النّهي عنْ صومِ أيامِ التشريقِ، وإنّما اختُلِفَ هلْ هوَ نَهْيُ تحريمِ أو تنزيهِ، فذهبَ إلى أنهُ للتحريمِ مُطْلقاً جماعةٌ منَ السلفِ وغيرُهم، وإليهِ ذهب الشافعيُّ في المشهورِ (٥)، وهؤلاءِ قالُوا: لا يصومُها المتمتّعُ ولا غيرُه، وجعلُوه مخصّصاً لقولِه تعالَى: ﴿ تَلَنَيْوَ آيَامٍ فِي ٱلمُتِحَ اللّهِ التشريقِ وإنْ كانَ الآيةَ عامةٌ فيما قبلَ يومِ النحر وما بعدَه، والحديث خاصٌّ بأيامِ التشريقِ وإنْ كانَ فيهِ عمومٌ بالنظرِ إلى الحاج وغيرِه فَيُرَجَّحُ خصوصُها [لكونه] (٧) مقصوداً بالدلالةِ على أنّها ليستُ محلًا للصوم، وأنَّ ذاتها باعتبارِ ما هي مؤهلةٌ لهُ كانَّها منافيةٌ للصومِ. وفقي الله المنتعمُ الفاقدُ للهدي لما يفيدُه سياقُ للصومِ. وذهبَ الهادويةُ إلى أنهُ يصومُها المتمتعُ الفاقدُ للهدي لما يفيدُه سياقُ الآية، ولرواية ذلكَ عنْ عليٌ عليه قالُوا: ولا يصومُها القارنُ والمحصِرُ إذا فقدَ الهديَ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ يصومُها المتمتعُ ومنْ تعذَّرَ عليهِ الهديُ، وهوَ المحصرُ والقارنُ لعموم الآيةِ ولما أفادَهُ:

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲٤۱۹)، والترمذي (۷۷۳)، والنسائي (۲۵۲/۵). قلت: وأخرجه أحمد (۲/۲۶)، والدارمي (۲/۲۳)، والحاكم (۲۱٪۳۱)، والطحاوي في «شرح المعاني» (۲/۲۷)، والبيهقي (۲۹۸/٤)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ١٩٧)، ولم أجده في «كشف الأستار».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤١٨) من حديث عمرو، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢/ ١٨٧ رقم ٣٥). قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (٣/ ٣٧٦) مرسلًا، ووصله أحمد (٣/ ٤٥١) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٦/ ٤٤٥).
 (٦) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) في (أ): فبكونه،

#### (صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي)

٩/ ٦٤٥ ... وعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
 أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). [صحيح]

(وعنْ عائشة ولبنِ عمرَ الله قالا: لم يُرَخُصُ) بصيغةِ المجهولِ، (في أيامِ التشريقِ أَنْ يُصَفَنَ إلا لمنْ لم يجدِ الهدي رواهُ البخاريُ)، فإنهُ أفادَ أنَّ صومَ أيامِ التشريقِ جائزٌ رخصة لمن لم يجدِ الهدي سواء كانَ مُتَمَتُعاً، أو قارِناً، أو مُحصراً، لإطلاقِ الحديثِ بناءً على أنَّ فاعلَ يرخصُ [النبي](٢) على وأنهُ مرفوعٌ، وفي ذلكَ أقوالٌ ثلاثةٌ. ثالثُها أنهُ إن أضافَ ذلك إلى عهدهِ على كانَ حجةً وإلَّا فَلا. وقدْ وردَ التصريحُ بالفاعلِ في روايةٍ للدارقطنيّ (٣) والطحاويّ (٤)، إلَّا أنَّها بإسناد ضعيف، ولفظها: «رَخَصَ رسولُ الله على للمتمتّع إذا لم يجدِ الهدْيَ أنْ يصومَ أيامَ التشريقِ»، إلَّا أنهُ خصَّ المتمتعَ فلا يكونُ حجةً لأهلِ هذَا القولِ. وقدْ رَوَى [البخاري (٥)] (١) منْ فعلِ عائشةَ، وأبي بكرٍ، وفُتيا لعليً الله وذهبَ جماعةُ إلى أنَّ النهيَ للتنزيهِ، وأنهُ يجوزُ صومُها لكلُّ واحدٍ وهوَ قولٌ لا ينهضُ عليهِ دليلٌ.

## (النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام)

١٤٦/١٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 اللَّ تَخُصُوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) في الصحيحة (١٩٩٧، ١٩٩٨). (٢) في (ب): الرسول الله.

<sup>(</sup>٣) في االسنن؛ (٢/ ١٨٦ رقم ٢٩)، وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٤) في الشرح معاني الآثار؛ (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) في (صحيحه) (١٩٩٦) عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي: «كانت عائشة رضي تصومُ أيام منى، وكان أبوه يصومها».

قالُ الحافظ في «الفتح» (٢٤٣/٤): «.. ووقع في رواية كريمة: «وكان أبوها» وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ).

بَيْنِ الأَيَّامِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يصُومُهُ أَحَدُكُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رهم النبيّ الله قال: لا تخصّوا ليلة الجمعةِ بقيامٍ منْ بينِ الليالي، ولا تخصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ منْ بينِ الأيامِ، إلّا أنْ يكونَ في صومٍ يصومُه المعلكم، رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على تحريم تخصيصِ ليلةِ الجمعةِ بالعبادةِ بصلاةٍ وتلاوةٍ غيرِ معتادةٍ، إلا ما وردَ بهِ النصُّ على ذلكَ، كقراءةِ سورةِ الكهفِ (٢)؛ فإنهُ وردَ تخصيصُ ليلةِ الجمعةِ بقراءَتِها، وسورٍ أُخَرَ (٣) وردتُ بها الكهفِ فيها مقالٌ. وقدْ دلَّ هذا بعمومهِ على عدم مشروعيةِ صلاةِ الرغائبِ أن في

قلت: وأخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٤٤/١٤٧)، وأحمد (٢/ ٤٩٥)، والترمذي (٧٤٣)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٨/٢)، والبيهقي (٤/ ٣٠٢).

عنه بلفظ: ﴿لا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يُومُ الْجَمَّعَةِ إِلَّا يُومَّا قَبَلُهُ أَوْ بَعَدُهُ ، وسيأتي برقم (١١/ ٦٤٧).

(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٤٩/٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣٦٨/٢) عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين».

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وردَّه الذهبي بقوله: نعيم بن حماد: ذو مناكير. قلت: اكنه لم ينفر د ، م

قلت: لكنه لم يتفرد به.

انظر: ﴿الْإِرْوَاءِ﴾ (٣/ ٩٣ \_ ٩٥ رقم ٢٢٦).

والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.

(٣) أخرج الطبراني في «الكبير» (٤٨/١١) رقم ١١٠٠٢) عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله على: «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلَّى عليه الله وملائكته حتى تغيب الشمس».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٦٨/٢) وقال: فيه طلحة بن زيد الرقي: وهو ضعيف وفيه قصور لأنه متروك، قاله الحافظ في «التقريب» (٢٧٨/١).

والخلاصة: أن الحديث موضوع. انظر: "الضعيفة" (رقم: ٤١٥) وقد حكم عليه بالوضع.

(٤) ذكر الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص٦٧ رقم ١٠٦) «حديث: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، قيل: يا رسول الله، ما معنى قولك: رجب شهر الله؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة، ثم ذكر حديثاً طويلًا، رغب في صومه، ثم قال: لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب، ثم قال: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس من رجب، ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة .. يعني ليلة الجمعة .. اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة؛ وإنا =

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (١١٤٤/١٤٨) بهذا اللفظ.

أولِ ليلةِ جمعةٍ منْ رجبٍ، ولو ثبتَ حديثُها لكانَ مخصصاً لها منْ عمومِ النَّهٰي، لكنَّ حديثَها تكلَّم العلماءُ فيهِ، وحكموا بانهُ موضوعْ. ودلَّ علَىٰ تحريمِ النفلِ بصومِ يومِها منفرِداً. قالَ ابنُ المنذرِ: ثبتَ النَّهٰيُ عنْ صومِ يوم الجمعةِ كما ثبتَ عنْ صوم يوم العيد، وقالَ أبو جعفرِ الطبريِّ: يفرَّقُ بينَ العيدِ والجمعةِ بأنَّ الإجماعَ منعقدٌ على تحريمِ صومِ يوم العيدِ ولوْ صامَ قبلَه أو بعدَه. وذهبَ الجمهورُ (۱) إلى أنَّ النَّهٰيَ عن إفرادِ الجمعةِ بالصومِ للتنزيهِ مُستدِلينَ بحديثِ ابنِ مسعودٍ: «كانَ رسولُ الله على يصومُ منْ كلِّ شهرِ ثلاثةَ أيامٍ، وقلَّما كانَ يفطرُ يومَ الجمعةِ»، أخرجهُ الترمذيُّ (۱) وحسَّنهُ؛ فكان فعله على قرينةً على أنَّ النَّهيَ ليسَ

انزلناه في ليلة القدر ثلاثاً، وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلّى علي سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صلّ على محمد النبي الأمي وعلى آله. ثم يسجد فيقول في سجوده: سُبُّوح قدُّوس رب الملائكة والروح سبعين مرة، ثم يرفع رأسه، فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعظم، سبعين مرة. ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله حاجته، فإنها تقضى - إلخ.

هو: موضوع، ورجاله مجهولون.

وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة.

وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة، وألَّفوا فيها مؤلفات، وغلَّطوا الخطيب في كلامه فيها. وأول من ردَّ عليه من المعاصرين له: ابن عبد السلام وليس كون هذه الصلاة موضوعة مما يخفى على مثل الخطيب، والله أعلم ما حمله على ذلك، وإنما أطال الحفاظ المقال في هذه الصلاة المكذوبة بسبب كلام الخطيب، وهي أقل من أن يشتغل بها ويتكلم عليها، فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث.

قال الفيروزآبادي في االمختصر؛: إنها موضوعة بالاتفاق، وكذا قال المقدسي.

ومما أوجب طول الكلام عليها، وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري، ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف. ولا يُدرى من أين جاء بها وذلك خيانة للمسلمين.

وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بيِّناً بذكر ما زاده رزين في «جامع الأصول»، ولم ينبِّه على عدم صحته في نفسه إلا نادراً. كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه: «هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين، ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه».

انظر: «المجموع» (٦/ ٤٣٨ ـ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٢) في «السنن» (٧٤٧) وقال: حديث حسن غريب.
 قلت: والصحيح وقفه على ابن مسعود، والله أعلم.

للتحريم، وأجيبَ عنه بأنه يحتملُ أنه كانَ يصومُ يوماً قبلَهُ أو بعدَهُ، ومعَ الاحتمالِ لا يتمُّ الاستدلالُ. واختُلِفَ في وجهِ حكمةِ تحريمِ صومِه علَى أقوالٍ أظهرُها أنه يومُ عيدٍ كما رُوِيَ منْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: "يومُ الجمعةِ يومُ عيدِكم"(١)، وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ بإسنادٍ حَسَنٍ (٢) عنْ عليِّ عَلِي قال: "مَنْ كان منكم مُتَطَوِّعاً منَ الشهرِ فليصمْ يومَ الجمعةِ، فإنهُ يومُ طعام وشرابٍ من الشهرِ فليصمْ يومَ الخميسِ ولا يصمْ يومَ الجمعةِ، فإنهُ يومُ طعام وشرابٍ وذِكْرٍ". وهذا أيضاً منْ أدلةِ تحريم صومِه ولا يلزمُ أنْ يكونَ كالعيدِ منْ كلِّ وجهٍ؛ فإنهُ تزولُ حرمةُ صومِه بصيام يوم قبلَه أو يوم بعدَه كما يفيدُه قولُه:

٦٤٧/١١ ـ وَعَنْهُ أَيْضاً وَهِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إَلاَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. [صحيح]

(وعن أبي هُريرة هُ قال: قَالَ رسولُ اللّهِ عَلَى: لا يصومنُ احدُكُم يومَ الجمعةِ إلّا أنْ يصومَ يوماً قبلَه أو يوماً بعدَه. متفقّ عليه)؛ فإنهُ دالٌ على زوالِ تحريم صومِه لحكمةِ لا نعلمُها، فلوْ أفردَه بِالصَّومِ وجبَ فطرُهُ كما يفيدُه ما أخرجهُ أحمدُ (3)، وأبو داودَ (5) من حديثِ جويريةَ: «أنَّ النبيَّ عَلَى دخلَ عليها في يومِ جُمُعَةٍ وهي صائمةٌ فقالَ لها: «أصمتِ أمسِ»؟ قالتُ: لا، قالَ: «تصومينَ غداً»؟ قالتُ: لا، قالَ: «فأفطري»، والأصلُ في الأمر الوجوبُ.

#### (النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان)

مَنْهُ أَيْضاً وَهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا الْتَصَفَ شَعْبَانُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا الْتَصَفَ شَعْبَانُ الْحَمْدُ. [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ٥٣٢) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) في «المصنف» (٣/ ٤٤) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٤٤/١٤٧) وقد تقدَّم تخريجه عند الحديث رقم (١٠/ ٢٤٦) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٤) في «الفتح الرباني» (١٥٠/١٠٠ رقم ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) في الصحيحة (١٩٨٦). (٦) في السنن (٢٤٢٢).

 <sup>(</sup>٧) أحمد (٢/٤٤٢)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١).
 قلت: وأخرجه ابن حبان في الإحسان، (٨/ ٣٥٥ رقم ٣٥٨٩)، وعبد الرزاق في =

(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ رَانٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: إذَا انتصفَ شعبانُ فلا تصومُوا. رواهُ الخمسةُ، واستنكرهُ أحمدُ) وصحَّحهُ ابنُ حبانَ وغيرُه (١١)، وإنَّما استنكرهُ أحمدُ لأنهُ منْ روايةِ العلاء بنِ عبدِ الرحمٰن.

قلتُ: وهوَ منْ رجالِ مسلم (٢). قالَ المصنفُ في التقريب (٣): إنهُ صدوقٌ وربَّما وَهِمَ، والحديثُ دليلٌ على [أنَّ] (١) النَّهي عنِ الصوم في شعبانَ بعدَ انتصافِه ولكنَّهُ مُقَيَّدٌ بحديثِ: ﴿إِلَّا أَن يوافقَ صوْماً معتَاداً» كما تقدَّمَ (٥). واختلفَ العلماءُ في ذلكَ فذهبَ كثيرٌ منَ الشافعيةِ (١) إلى تحريمه لهذا النَّهي، وقيلَ: إنهُ يكرهُ إلَّا قبلَ رمضانَ بيومِ أو يومينِ فإنهُ محرَّمٌ. وقيلَ: لا يكرهُ، وقيلَ: إنهُ مندوبٌ، وأنَّ الحديثُ مُؤوَّلٌ بمنْ يُضْعِفُهُ الصومُ، وكأنَّهم استدلُّوا بحديثِ: ﴿أَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يصلُ شعبانَ برمضانَ (٧)، ولا يخفى [أنه] (٨) إذا تعارضَ القولَ والفعلُ كانَ القولُ مقدَّماً.

#### (النهي عن إفراد يوم السبت بصيام)

٣٢/ ٦٤٩ - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا

المصنف، رقم (۷۳۲۰)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۱) والدارمي (۲/ ۱۷)
 والبيهقي (۶/ ۲۰۹) من طرق.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يُحدث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يَصِلُ شعبان برمضان، وقال عن النبي ﷺ خِلافه.

قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن حبان في «الإحسان» (رقم: ٣٥٨٩)، والترمذي في «السنن» (٧٣٨) كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) انظر: (رجال صحيح مسلم؛ لابن منجويه (٢/ ٦٣ رقم ١١٥٨).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٩٢ رقم ٢٧٨). (٤) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) رقم (٦١٠/١) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/ ٨٣٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٣٣٦)، والترمذي (٧٣٦)، والنسائي (٢٠٠/٤) وابن ماجه (١٦٤٨) وأحمد (٣١١/٦) من حديث أم سلمة عن النبي ﷺ أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضانه. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ب).

تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ، إِلاَّ فِيمَا افتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لَحَاءَ عِنبِ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهَا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ(١)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّهُ مُضْطِرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ(٢). [صحيح]

(وعنِ الصمّاء) بالصادِ المهملةِ (بنت بُسُر) بالموحدةِ مضمومةٍ وسينِ مهملةٍ، اسمُها بُهَيَّةُ بضمٌ الموحدةِ وفتحِ الهاءِ، وتشديدِ المثناةِ التحتية. وقيلَ: اسمُها بُهيمةُ بزيادةِ ميم، هيَ أختُ عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ، رَوَى عَنْها أُخُوها عبدُ اللهُ (انَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: لا تصومُوا يومَ السبتِ إلا فيما افترضَ عليكم، فإنْ لم يجدُ أحدُكم إلا لَحاءً) بفتحِ اللام فحاءِ مهملةِ [فألف] (٣) ممدودةٍ (عنبٍ) بكسرِ المهملة، وفتحِ النونِ، [فموحدةٍ] أنا الفاكهةُ المعروفةُ والمرادُ قشرُهُ (أو عودَ شجرِ فليمضغها) النونِ، يطعمُها للفطرِ بها (رواهُ الخمسةُ، ورجالُه ثقاتُ، إلّا أنهُ مضطربٌ. وقدُ انكرهُ مالكٌ وقالَ أبو داودَ: هوَ منسوخٌ). أمّا الاضطرابُ فلأنهُ رواهُ عبدُ الله بنُ بسرِ عن

<sup>(</sup>۱) أحمد (٣٦٨/٦)، وأبو داود (٢٤٢١). وقال: هذا الحديث منسوخ، والترمذي (٧٤٤) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (١٧٢٦)، والدارمي (١٩/٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨٠)، وابن خزيمة رقم (٢١٦٢)، والحاكم (١/ ٤٣٥)، والبيهةي (٤/ ٣٠٢)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ١٨٠٦) من طرق.

٢) قال الحافظ في «التلخيص» (٢١٦/٢): «.. وأعل أيضاً باضطراب، فقيل هكذا، وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان \_ (٣٩٧٨ رقم ٣٦١٥ ـ الإحسان) \_ وليست بعلة قادحة، فإنه أيضاً صحابي، وقيل عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة، قال النسائي: هذا حديث مضطرب، قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صحّحه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً، وادَّعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه. قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم، فالنهي عن صوم يوم السبت، يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق قال: خالفوهم، فالنهي عن صوم يوم السبت، يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ والله أعلم» اه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ). (٤) زيادة من (ب).

أختهِ الصماءِ، وقيلَ: عنْ عبدِ اللَّهِ بن بسر، وليسَ فيهِ ذكرُ أختِه. قيلَ: وليستُ هذهِ بِعلَّةٍ قادحةٍ فإنهُ صحابيُّ. وقيلَ: عنه عن الصماءِ عنْ عائشةَ. قالَ النسائيُّ: هذا حديثٌ مضطَّرِبٌ.

قالَ المصنفُ: يحتملُ أَنْ يكونَ عندَ عبدِ اللَّهِ عنْ أبيهِ وعنْ أختِه، وعندَ أختِه بواسطةٍ، وهذهِ طريقةٌ صحيحةٌ. وقدْ رجَّحَ عبدُ الحقِّ الطريقَ الأولى، وتبعَ في ذلكَ الدارقطنيُ لكنَّ هذا التلونِ في الحديثِ الواحدِ بإسنادِ الواحدِ معَ اتحادِ المُحْرِجِ يوهي الرواية، وينبئ بقلةِ الضبطِ إلَّا أَنْ يكونَ منَ الحفاظِ المكثرينَ المعروفينَ بجمع طرقِ الحديثِ، فلا يكونُ ذلكَ دالًا على قلةِ الضبطِ، وليسَ الأمرُ هنا كذلكَ، بلِ اختُلِفَ فيهِ على الراوي أيضاً عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ. وأما إنكارُ مالكِ لهُ فإنهُ قالَ أبو داودَ عنْ مالكِ: إنهُ قالَ: هذا كذبٌ، وأما قولُ أبي داودَ: إنهُ منسوحٌ فلعلَّهُ أرادَ أَن ناسخَه قولُه:

## (إذا قُرن بيوم آخر جاز صوم السبت

اللّه عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السّبْتِ، ويَوْمُ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السّبْتِ، ويَوْمُ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُمَا يَوْمُا عِيدِ للْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَهُمْ ﴿ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (١) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَهذَا لَفُظُهُ (٢) . [حسن]

(وعنْ أَمُّ سَلَمَةَ رَبُّنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَكثرَ مَا كَانَ يَصُومُ مَنَ الأَيامِ يَومُ السَبْتِ، ويومُ الأحدِ وكانَ يقولُ: إنَّهما يوما عيدِ للمشركينَ فانا أريدُ أَنْ أَخَالْفَهم،

 <sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (۲/ ۱٤٦ رقم ۲۷۷۷ ۱) ورقم (۲۷۷۷ ۲).

<sup>(</sup>٢) في (صحيحه) (٣/ ٣١٨ رقم ٢١٦٧) بإسناد ضعيف.

قلت: وأخرجه ابن حبان (٨/ ٣٨١ رقم ٣٦١٦)، وأحمد (٣٢٣/٦ ـ ٣٢٤)، والطبراني في «الكبير» (٣٣/ ٢٣٨ رقم ٣٦٦) و(٤٠٢/٢٣ رقم ٩٦٤)، والحاكم (٤٣٦/١) وعنه البيهقي (٣٠٣/٤) من طرق.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٩٨/٣) وقال بعد أن نسبه للطبراني وحده: رجاله ثقات. وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي.

والخلاصة: فالحديث حسن، والله أعلم.

أخرجة النسائي، وصحّحة ابن خزيمة، وهذا لفظه). فالنّهي عن صومِه كانَ أوَّل الأمرِ حيثُ كانَ عَنْ كانَ آخرَ أمرِه عَلَمْ مخالفتُهم، الأمرِ حيثُ كانَ عَنْ إفرادِه بالصومِ إلَّا إذا صامَ كما صرَّح بهِ الحديثُ نفسُه، وقيلَ: بلِ النّهيُ كانَ عنْ إفرادِه بالصومِ إلَّا إذا صامَ ما قبلَه أو ما بعدَه. وأخرجَ الترمذيُ (١) من حديثِ عائشة قالت: «كانَ رسولُ اللّه عَلَيْ يصومُ منَ الشهرِ السبتِ والأحدِ والاثنينِ، ومنَ الشهرِ الآخرِ الثلاثاءِ والأربعاءِ والخميس». وحديثُ الكتاب [دلًا (٢) على استحبابِ صومِ السبتِ والأحدِ مخالفة لأهلِ الكتابِ، وظاهرةُ صومُ كلِّ على الانفرادِ أو السبتِ والأحدِ مخالفة لأهلِ الكتابِ، وظاهرةُ صومُ كلِّ على الانفرادِ أو الاجتماع.

#### (النهي عن صوم عرفة بعرفة)

701/10 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهِىٰ عَنْ صَوْمٍ يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ "، وصَحْحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) وَالْحَاكِمُ (٥)، واسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ (٦). [ضعيف]

(وعنْ أبي هريرةَ ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عنْ صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ. رواهُ الخمسةُ غيرُ الترمذيُّ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ والحاكمُ، واستنكرهُ العقيليُّ)، لأنَّ في

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٧٤٦) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.

وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿دَالُ﴾.

 <sup>(</sup>٣) أحمد (٢/٣٠٤)، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى»
 (٢/ ١٥٥ رقم ٢٨٣٠/١) ورقم (٢٨٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) في الصحيحة (٣/ ٢٩٢ رقم ٢١٠١) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك؛ (١/ ٤٣٤) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) في «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٩٨).

قلّت: وأخرجه الطّحاوي في قشرح معاني الآثار؟ (٢/ ٧٢) والبيهقي (٢/ ٤٨). قلت: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب، قال ابن معين وأبو حاتم: لا أعرفه. وانظر الكلام عليه في الضعيفة للألباني (رقم: ٤٠٤).

والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

إسنادِه مهدياً الهجري ضعّفَه العقيليُّ وقالَ: لا يَتابعُ عليهِ، والراوي عنهُ مختلَفٌ فيهِ. قلتُ: في الخلاصةِ إنَّهُ قالَ ابنُ معينِ: لا أعرفُه، وأما الحاكمُ فصحّح حديثَه، وأقرَّهُ الذهبيُّ في مختصرِ المستدركِ ولم يعدَّهُ منَ الضعفاءِ في المغني، وأما الراوي عنهُ فإنهُ حوشبُ بنُ عبدلٍ. قالَ المصنفُ في التقريبِ(۱): إنهُ ثقةُ. والحديثُ ظاهرٌ في تحريم صومِ عرفةَ بعرفةَ، وإليه ذهبَ يحيى بنُ سعيلِ الأنصاريِّ وقالَ: يجبُ إفطارُه على الحاجِّ، وقيلَ: لا بأسَ بهِ إذَا لمْ يَضْعُفُ عنِ الدعاء، نُقِلَ عنِ الشافعيِّ، واختارهُ الخطابيُّ والجمهورُ على أنهُ يُسْتَحَبُّ إفطارُه (۲). وأما هوَ على تحريمِه. (نعمُ عرفةَ بعرفةَ مفطِراً في حجتِه، ولكنُ لا يدلُّ تركُه الصومَ على تحريمِه. (نعمُ) يدلُّ أن الإفطارَ هوَ الأفضلُ لأنهُ عَلَيُ لا يفعلُ إلَّا الأفضلُ لأنهُ قَدْ يَفْعَلُ المفضولَ لبيانِ الجوازِ فيكونُ في حقّه أفضلَ لما فيهِ منَ التشريعِ والتبليغِ بالفعلِ، [و] لكنَّ الأظهرَ التحريمُ لأنهُ أصلُ النَّهي.

## (يكره صوم الدهر)

١٦ ٢٥٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا صَلَمَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤). [صحيح]

(وعنْ عَبدِ الله بنِ عَمرو الله قال: قالَ رسولُ الله على: «لا صامَ منْ صامَ الابدَ» متفقّ عليه) اختَلَفَ [العلماء] (ق) في معناهُ، قالَ شارحُ المصابيحِ: فُسِّرَ هذا من وجهينِ: أحدُهما أنهُ على معنى الدعاءِ عليهِ زجْراً لهُ عنْ صنيعهِ، والآخرُ على سبيلِ الإخبار. والمعنى أنهُ بمكابدةِ سَوْرَةِ الجوع، وحرِّ الظمأ لاعتياده الصومَ حتَّى خفَّ عليهِ ولم يفتقرُ إلى الصبرِ على الجهدِ الذي يتعلقُ به الثوابُ، فكأنهُ لم يصمْ ولم تحصلْ لهُ فضيلةُ الصوم، ويؤيدُ أنهُ للإخبارِ قولُه:

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١٨٦/ ١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ).

٦٥٣/١٧ - وَلِمُسْلِمٍ (١) مِنْ حَديثٍ أَبِي قَتَادَةً بِلَفْظِ: اللَّا صَامَ وَلَا أَنْطَرَ». [صحيح]

(ولمسلم من حديث لبي قتادة على: لا صام ولا القطر)، ويؤيدُه أيضاً حديث الترمذيّ (٢) عنه بلفظ: «لم يصم ولم يفطر». قالَ ابنُ العربي (٣): إنْ كان دعاءٌ فيا ويحَ مَنْ دعا عليه النبيُ على النبيُ على الخبرُ فيا ويحَ من أخبرَ عنه النبيُ على أنه لم يصم وإذا لم يصم شرعاً فكيف يُكْتَبُ لهُ ثوابٌ. وقدِ اختلف العلماءُ في صيام الأبدِ فقالَ بتحريمهِ طائفةٌ وهوَ اختيارُ ابن خزيمة لهذا الحديثِ وما في معناهُ، وذهبت طائفةٌ إلى جوازِه وهوَ اختيارُ ابنِ المنذرِ، وتأوَّلُوا أحاديث النَّهي عن صيام الدهرِ أن المرادَ مَنْ صامهُ مَعَ الأيامِ المنهيُ عنها منَ العيدينِ وأيام التشريقِ وهو تأويلٌ مردودٌ بنهيهِ على لابن عمرو عن صوم الدهرِ، وتعليلِه بأنَّ النفسِه عليهِ حقاً، ولفيفهِ حقاً، ولفيفهِ حقاً، ولقولِه: «أما أنا فأصومُ وأفطرُ فمن رغبَ عن سُنَّتِي فليسَ منِّي (أ)؛ فالتحريم هوَ الأوجَهُ دليلًا. ومِنْ أدلة التحريم ما أخرجَهُ أحمدُ (٥)، والنسائيُ (١) وابنُ خزيمة (٧)، وابن حبان (٨) منْ حديثِ أبي

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه، (۱۹۲/۱۹۲).

قلّت: وأخرجه أبو داود (٢٤٢٥)، والترمذي (٧٦٧) والنسائي (٢٠٧/٤)، والحاكم في المستدرك (٢٠٧/٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وابن خزيمة (رقم: ٢١٥٠).

وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٧٨)، وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (٧٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٧٦٧)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في اعارضة الأحوذي، (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٢٩/٤ ـ الآفاق الجديدة) عن أنس.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه في «الصغرى» ولا في «الكبرى»، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۷) في «صحيح» (رقم ۲۱۵٤) و (۲۱۰۵) بإسناد صحيح.
 قلت: وأخرجه البزار في «الكشف» (رقم: ۲۰٤٠)، والطيالسي في «المسند» (رقم: ۲۳۰)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۷۸۳)، والبيهتي (٤/ ٣٠٠)، وعبد الرزاق (رقم: ۷۸٦٦).

 <sup>(</sup>٨) في االإحسان، (٨/ ٣٤٩ رقم ٣٥٨٤).
 والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

مُوسى مرفوعاً: «مَنْ صَامَ الدهرَ ضُيَّقَتْ عليهِ جهنمُ وعقدَ بيدِه».

قالَ الجمهورُ: يستحبُّ صومُ الدهرِ لمنْ لا يضعِفُه عنْ حقٌ، وتأولُوا أحاديثَ النَّهي بتأويلِ غيرِ راجح، واستدلُوا بأنهُ على شبّة صومَ ستٌّ منْ شوالٍ معَ رمضانَ، وشبَّة ثلاثة أيامٍ منْ كُلِّ شهرِ بصومِ الدهرِ، فلولا أنَّ صائمة يستحقُّ الثوابَ لما شبّة بهِ.

وأجيبَ بأنَّ ذلكَ على تقديرِ مشروعيتهِ، فإنَّها تغني عنه كما أغنتِ الخمسُ الصلواتِ عنِ الخمسينَ الصلاةِ التي قدْ كانتْ فرضتْ [على] (١) أنه لو صلَّاها أحدٌ لوجوبِها لم يستحقَّ ثواباً بلْ يستحقُّ العقابَ، نعمْ أخرجَ ابنُ السني (٢) منْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَنْ صامَ الدهرَ فقدْ وهبَ نفسَه منَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ»، إلا أنَّا لا ندرى ما صحَّتُه.

泰 泰

<sup>(</sup>١) في (ب): قمع).

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه في اعمل اليوم والليلة الابن السنّي.
 بل ذكره علي المتقي الهندي في اكنز العمال (٨/ ٥٥٩ رقم ٢٤١٦١) وعزاه لأبي الشيخ.

### [الباب الثاني] باب الاعتكاف وقيام رمضان

الاعتكافُ لغةً: لزومُ الشيءِ وحبسُ النفسِ عليهِ، وشرْعاً: المقامُ في المسجدِ منْ شخصِ مخصوصٍ على صفةٍ مخصوصةِ. (وقيامُ رمضانَ) أي: قيامُ لياليهِ مصليًا أو تالياً. قالَ النوويُّ(١): قيامُ رمضانَ يحصلُ بصلاةِ التراويحِ، وهوَ إشارةٌ إلى أنهُ لا يشترطُ استغراقُ كلِّ الليلة بصلاةِ النافلةِ فيهِ، ويأتي ما في كلامِ النوويُّ.

#### (فضل قيام رمضان وقدره)

ال ٢٥٤/١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(وعِنْ أَبِي هريرة أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً)، أي: تصديقاً بوعدِ الله للثوابِ، (واحتساباً) منصوبٌ على أنه مفعولٌ لأجلِه كالذي عطفَ عليهِ، أي: طلباً لوجهِ اللهِ وثوابِهِ، والاحتسابُ منَ الحسبِ كالاعتدادِ منَ العددِ، وإنما قيلَ: لمن ينوي بعملهِ وجهَ اللهِ احتسبَه، لأنهُ لهُ حينئذِ أنْ يعتدً عمله فجُعِلَ في حالِ مباشرةِ الفعلِ كأنهُ معتدًّ بِهِ، قالَه في النهايةِ. (غفرَ لهُ ما تقدَّمَ منْ ننبه. متفقٌ عليه).

انظر: «المجموع» (٤/ ٣٢).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۰۹)، ومسلم (۱۷۳ / ۷۵۹).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۳۷۱)، والنسائي (۱۵۲/۶)، والترمذي (۸۰۸)، وابن ماجه
 (۱۳۲٦)، وأحمد (۲/ ۲۸۱، ۲۸۹، ۲۸۹) وغيرهم.

يحتملُ أنه يريدُ قيامَ جيمعِ لياليهِ، وأنَّ منْ قامَ بعضها لا يحصلُ لهُ ما ذكرهُ منَ المغفرةِ وهوَ الظاهرُ، وإطلاقُ الذنبِ شاملٌ للكبائرِ والصغائرِ. وقالَ النوويُ (۱): المعروف أنه يختصُّ بالصغائرِ، وبهِ جزمَ إمامُ الحرمينِ، ونسبَهُ عياضٌ لأهلِ السنةِ، وهوَ مبنيُّ على أنَّها لا تغفرُ الكبائرُ إلَّا بالتوبةِ، وقدْ زادَ النسائيُ (۱) في روايته: «ما تقدَّمَ وما تأخرَ». وقدْ أخرجَها أحمدُ (۱)، وأخرجتُ من طريقِ مالكِ. وتقدَّمَ معنَى مغفرةِ الذنبِ المتأخرِ. والحديثُ دليلٌ على فضيلةِ قيامِ رمضان، [والظاهر] (۱) أنهُ يحصلُ بصلاة الوترِ إحدَى عشرةَ ركعةً كما كانَ على فغيم يفعلُه في رمضانَ وغيرِه كما سلفَ في حديثِ عائشةً (۱)، وأما التراويحُ على ما اعتِيدَ الآنَ فلمْ تقعْ في عصرِه على إنَّما كانَ ابتذَعها عمرُ في خلافتِه (۱)، وأمرَ

١) في اشرح صحيح مسلم؛ (٦/٤٠).

 <sup>(</sup>۲) في «الكبرى» \_ كما في «تحفة الأشراف» (۲۱/۱۱ ـ ۲۷) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

 <sup>(</sup>٣) في «المسند» (١/ ٥٢٩) لكن ليس عنده: «وما تأخر»، فلعلَّ هذا راجع لاختلاف نسخ المسند.
 ولمزيد البحث في المسألة انظر: «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدَّمة والمؤخَّرة»
 للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: جاسم الفهيد الدوسري (ص٥٦ - ٦٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿وَالَّذِي يَظْهُرُ ۗ .

<sup>(</sup>٥) رقم الحديث (٢٠/ ٣٥٢) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) اعلَم أن صلاة القيام مشروعة بنص حديث رسول الله ﷺ فعن أبي هريرة ﷺ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمةٍ. فيقول: قمن قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك؛ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك، أخرجه مالك في قالموطأ، (١٣٤)، والبخاري (٤/ ٢٥٠ ـ مع الفتح)، ومسلم (١٧٤).

<sup>•</sup> كما أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله ﷺ.

فعن عائشة الخبرت، أنَّ رسول الله على: خرج ليلة من جوف الليل فصلًى في المسجد، وصلَّى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلَّى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدَّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله على فصلَّى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهَّد ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها».

فَتُوفِي رَسُولَ اللهِ ﷺ والأَمرِ عَلَى ذلك. أُخَرِجهُ البِخارِي (٤/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ مع الفتح)، ومسلم (١٧٨).

أُبِياً أَنْ يَجَمَعُ النَّاسِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْقَدْرِ الذِي كَانَ يَصَلِّي بِهِ أُبِيِّ، فَقَيلَ: كَانَ يَصلِّي بِهِمُ إَحَدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً، ورُوِيَ إِحدَى وعشرونَ، ورُوِيَ عشرونَ [ركعةً](١)، وقيلَ: غيرُ ذلكَ. وقد قدَّمنا تحقيقَ ذلكَ.

### في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل

٢/ ٥٥٠ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ \_ أَي الْعَشْرُ الْأَخِيرَةُ مِنْ رَمَضَانَ \_ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَخْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
عَلَيْهِ (٢).
[صحيح]

<sup>•</sup> قلت: لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة وصلاتها جماعة مشروعة، وإنَّما ترك النبي المحضور في الليلة الرابعة، مخافة أن تفرض على المسلمين، فلما انقطع الوحي بموت رسول الله المحماعة لزوال العارض، فجاء العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض، فجاء عمر المحمد أمر بصلاتها جماعه، إحياة للسنة التي شرعها رسول الله . وبهذا تعلم أنَّ مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر .

ويقولُ ابن تيمية كَظَلَهُ: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. انظر كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية ص٢٧٥ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۲٤)، ومسلم (۱۱۷۶).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۳۷٦)، والنسائي (۲۱۷/۳ رقم ۱۹۳۹)، وابن ماجه
 (۱۷۹۸)، والبيهقي (۶/۳۱۳)، والبغوي في «شرح السنة» (۲/۳۸۹).

خروج وقتِ العبادةِ فيجتهدُ فيهِ لأنهُ خاتمةُ العملِ، والأعمالُ بخواتيمِها.

#### (مشروعية الاعتكاف

٣/ ٣٥٦ \_ وعَنْهَا ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنها) أي: عائشة على: (إنَّ النبي كانَ يعتكفُ العشرَ الأواخرَ منْ رمضانَ حتَّى تَوقًاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ، ثمُ اعتكفَ ازواجُه منْ بعدِه. متفقّ عليه). فيه دليلٌ على أنَّ الاعتكاف سُنَّةٌ واظبَ عليها رسولُ اللَّهِ على وأزواجُهُ منْ بَعْدِهِ. قالَ أبو داودَ عنْ أحمدَ: لا أعلمُ عنْ أحدِ منَ العلماءِ خلافاً أنَّ الاعتكاف مسنونٌ. وأمَّا المقصودُ منهُ فهوَ جَمْعُ القلبِ على اللَّهِ تعالى بالخلوةِ معَ خُلُوِّ المعدةِ، والإقبالُ عليهِ تعالى، والتنعمُ بذكرهِ، والإعراضُ عما عداهُ.

### (لا يخرج المعتكف من المسجد)

١٥٧/٤ \_ وعَنْهَا ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُثَفَّقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وعنْها) أي عائشة والله: كانَ النبعُ الله إذا أرادَ أنْ يعتكفَ صلّى الفجرَ، ثمّ بخلَ معتكفَهُ. متفقٌ عليهِ). فيه دليلٌ على أنَّ أولَ وقتِ الاعتكافِ بعدَ صلاةِ الفجرِ، وهوَ ظاهرٌ في ذلكَ. وقدْ خالفَ فيهِ مَنْ قَالَ: إنهُ يدخلُ المسجدَ قبلَ طلوعِ الفجرِ إذا كانَ معتكفاً نهاراً، وقبلَ [الغروب] (العروب) إذا كانَ معتكفاً ليلًا، وأوّلَ الحديثُ بأنهُ كانَ يطلعُ الفجرُ وهوَ الله في المسجدِ ومنْ بعدِ صلاتِه الفجرَ يخلُو بنفسِه في المحلِّ الذي أعدَّه لاعتكافِه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲٦)، ومسلم (۱۱۷۱/).

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٤٦٢)، والترمذي (٧٩٠) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۳۳)، ومسلم (۲/۱۱۷۲).

قلت: وأخرجه أبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٧٩١)، وابن ماجه (١٧٧١) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «غروب الشمس».

قلت: ولا يخفَى بعدُهُ؛ فإنَّها كانتَ عادتُه ﷺ أن لا يخرجُ منْ منزلِه إلَّا عندَ الإقامة للصلاة.

#### (الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف

١٥٨/٥ - وَعَنْهَا ﷺ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَمُو فِي الْمَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً.
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

7/ 70 - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمُسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمْسُرهَمَ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، رَوَاهُ أَبُو مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، رَوَاهُ أَبُو مَنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، رَوَاهُ أَبُو مَنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَفْفُ آخِرِهِ. [إسناده حسن] دَاوُدُ<sup>(٣)</sup>، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ. [إسناده حسن]

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۹)، ومسلم (۲/۲۹۷).

قلت: وأخرجه الترمذي (٨٠٤)، والنسائي (١/١٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «من».

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢٤٧٣).

وقال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت السنة»، قال أبو داود: جعله قول عائشة. وحسَّن الألباني إسناده.

(وعَنْها) أيْ: عائشةَ (را الله عَلَى المعتكفِ أَنْ لا يعودَ مريضاً، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يمسِّ امراةً، ولا يباشرَها، ولا يخرجَ لحاجةٍ إلَّا لِمَا لا بدُّ لَهُ منهُ) مما سلفَ ونحوِه (ولا اعتكافَ إلَّا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ جامعٍ. رواهُ أبو داؤد، ولا باسَ برجالِه، إلَّا أنَّ الراجحَ وقْفُ آخِرِهِ) من قولِها: "ولا اعتكافَ إلَّا بصوم». [و](١) قالَ المصنفُ (٢): جزمَ الدارقطنيُّ أنَّ القدْرَ الذي منْ حديثِ عائشةً قُولُهاً: «لا يخرجُ إلا لحاجةٍ»، وما عداهُ ممنْ دونَها، انتَهَى منْ فتح الباري. وهنَا قَالَ: إِنَّ آخِرَهُ مُوقُوفٌ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يخرجُ المعتكفُ لشِّيءٍ مما عيَّنَتْهُ هذهِ الروايةُ، وأنهُ أيضاً لا يخرجُ لشهودِ الجمعةِ، وأنهُ إن فعلَ أي ذلكَ بطلَ اعتكافُهُ. وفي المشألةِ خلافٌ كثير ولكنَّ الدليل قائمٌ على ما ذكرناهُ. وأما اشتراطُ الصوم ففيهِ خلافٌ أيضاً، وهذا الحديثُ الموقوفُ دالٌّ على اشتراطِهِ، وفيهِ أحاديثُ منْها في نفي شرطِيَّتِهِ، ومنْها في إثباتها، والكلُّ لا ينتهض حجةً، إلَّا أنَّ الاعتكافَ عُرِفَ منْ فعلِهِ ﷺ ولمْ يعتكفْ إلَّا صائماً. واعتكافُه في العشر الأوَلِ منْ شوالٍ (٣) الظاهرُ أنهُ صامَها. [ولا](٤) يعتكفُ إلَّا منْ ثاني شوالٍ، لأنَّ يومَ العيدِ يومُ شغلِه بالصلاةِ والخطبةِ والخروج إلى الجبانةِ، إلَّا أَنهُ لا يقومُ بمجردِ الفعْلِ حجةٌ على الشرطيةِ. وأمَّا اشتراطُ المسجدِ فالأكثرُ على شرطيتِه إلَّا عنْ بعض العلماءِ، والمرادَ منْ كونِه جامعاً أنْ تقامَ فيهِ الصلواتُ، وإلى هذا ذهبَ أحمدُ وأبو حنيفةً. وقالَ الجمهورُ: يجوزُ في كلِّ مسجدٍ إلَّا لمنْ تلزمُه الجمعةُ

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب). (٢) في افتح الباري (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (٢/١٧٢) عن عائشة قالت: كان النبي على يعتكفُ في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخلُه. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب بنتُ جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي في رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي في البي الشهر.

ثم اعتكفَ عشراً من شوّاكِ.

وقال صاحب «الروضة الندية» (١/ ٥٧٣) بتحقيقنا عقب هذا الحديث: «ولم ينقل عنه أنه صامها، بل روي عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال، ولا يخفى أن يوم الفطر من جملتها، وليس بيوم صوم، فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم...».

<sup>(</sup>٤) في (ب): (ولم).

فَاسْتَحَبَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ الجَامِعَ، وفيهِ مثلُ ما في الصومِ من أنهُ ﷺ لم يعتكف إلَّا في مسجدهِ، وهو مسجدٌ جامعٌ (١). ومن الأحاديثِ الدالةِ على عدمِ شرطيةِ الصيامِ قولُه:

٧/ ٦٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ أَنَّ النبيّ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، رَوَّاهُ الدَّارَقُظنِيُ (٢)، والْحَاكِمُ (٣)، وَالرَّاجِعُ وَقْفَهُ أَيْضاً. [موقوف]

(وعنِ ابنِ عباس أنَّ النبيَّ قالَ: لَيْس على المعتكفِ صيامٌ إلَّا أن يجعلَه على نفسه. رواهُ الدارقطنيُ، والحاكمُ، والراجحُ وقْفُه أيضاً) علَى ابنِ عباسٍ. قالَ البيهقيُّ (٤): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ ورفْعُهُ وهُمٌ وللاجتهادِ في هذا مسرحٌ، فلا يقومُ دليلٌ على عدمِ الشرطيةِ. وأمّا قولُه: "إلّا أنْ يجعلَه على نفسِه"، فالمرادُ أنْ يَنْذُرَ بالصوم.

#### وقت ليلة القدر

(وعَنِ لِبنِ عَمرَ ﴿ أَنُ رَجَالًا مَن أَصَحَابِ النّبِيُ ﴾ قال المصنفُ: لم أقف على تسميةِ أحدٍ مَنْ هؤلاءِ، وقولِه: (أَرُوا) بضمِّ الهمزةِ على البناءِ للمجهولِ (ليلةَ القدرِ في المنامِ) أي: قيلَ لهم: في المنامِ هي (في السبعِ الأواخِرِ، فقالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَى) بضمِّ الهمزةِ أي: أظنُّ (رؤياكمْ قد تواطاتُ) أي: توافقتُ لفظاً

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٦/ ٤٨٣). (٢) في «السنن» (٢/ ١٩٩ رقم ٣).

 <sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (١/ ٤٣٩)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٤/ ٣١٩).

 <sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (٢٠٠٥/ ١١٦٥).
 قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢١ رقم ١٤).

ومعنى، (في السبع الأواخر، فمن كانَ متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخِر. متفقّ عليه). وأخرجَ مسلم (۱) من حديثِ ابنِ عمرَ [مرفوعاً] (۲): «التمسُوها في العشرِ الأواخِر، فإنْ ضَعُفَ أحدٌ أوْ عَجَزَ فلا يُغْلَبَنَ على السبع البواقي، وأخرجَ أحدُ "رأى رجلٌ أنَّ ليلةَ القدرِ ليلةُ سبع وعشرينَ أو كذًا، فقالَ النبيُ على «التمسُوها في العشرِ البواقي في الوترِ منها»، ورَوَى أحمدُ (١) من حديثِ علي مرفُوعاً: «إنْ غُلِبْتُمْ فلا تُغْلَبُوا على السبع البواقي»، وجُمِعَ بينَ الرواياتِ بأنَّ العشرَ للاحتياط منها، وكذلك السبع، والتسعُ، لأنَّ ذلكَ هو [لمظنة] (٥)، وهوَ أقصَى ما يُظَنُّ فيهِ الإدراكُ. وفي الحديثِ دليلٌ على عِظَمِ شأنِ الزويا، وجواذِ الاستنادِ إليها في الأمورِ الوجوديةِ بشرطِ أنْ لا تخالفَ القواعدَ الشرعيةَ.

٩/ ٦٦٢ ـ وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ في لَيْلَةِ الْفَدِ: ﴿ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا في فَتْحِ الْبَارِي (٧) . [صحيح]

(وعنْ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ﴿ عَنِ النبيّ ﴾ قالَ في ليلةِ القدرِ: ليلةُ سبعٍ وعشرينَ. رواهُ أبو داود) مرفُوعاً: (والراجخ وقْفُهُ) على معاويةَ ولهُ حكمُ الرفع . (وقد اختُلِفَ في تعيينِها على أربعينَ قولًا، أوردتُها في فتحِ الباري)، ولا حاجةَ إلى سردِها لأنَّ منها ما ليسَ في تعيينها، كالقولِ بأنَّها رُفِعَتْ، والقولُ بإنكارِها منْ أصلِها؛ فإنَّ هذهِ عدَّها المصنفُ منَ الأربعينَ. [وفيها] (٨) أقوالُ أُخَرُ لا دليلَ

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (٢٠٩/١١٦٥) مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) في (أ): الموقوفاً، والأصح ما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٥/ ٤٠).

 <sup>(</sup>٤) في «الفتح الرباني» (١٠/ ٢٧٠ رقم ٣٢٥) بسند لا بأس به.
 وهو من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «المظنة».

<sup>(</sup>٦) في (السنن) (١٣٨٦) وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>Y) (3/777 \_ VFT).

وانظر: فنيل الأوطار، للشوكاني (٤/ ٢٧٢ ـ ٢٧٥)، فقد بسطها فيه فكانت سبعة وأربعين قولًا.

<sup>(</sup>۸) في (أ): قومنها».

عليها. وأظهرُ الأقوالِ أنَّها في السبع الأواخِرِ. وقالَ المُصنفُ في فتحِ الباري(١) بعدَ سردِه الأقوالَ: وأرجحُها كلُّها أنَّها في وترِ العشرِ الأواخرِ، وأنَّها تنتقلُ كما يفهمُ منْ حديثِ هذا البابِ، وأرجَاها أوتارُ الوترِ عندَ الشافعيةِ إحدَى وعشرين، وثلاثٌ وعشرين على ما في حديثي أبي سعيدٍ(٢)، وعبدِ اللَّهِ بنِ أُنَيْسٍ (٣)، وأرجَاها عندَ الجمهورِ ليلةُ سبع وعشرينَ.

#### (ماذا يقول من وافق ليلة القدر)

(وعنْ عائشة وهن عائشة والتُ: قلتُ: يا رسولَ اللّهِ، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةِ ليلةً ليلةً القدرِ ما اقولُ فيها قالَ: قُولي اللّهمُ إنكَ عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني. رواهُ الخمسة غيرُ أبي داودَ، وصحّحهُ الترمذيُّ، والحاكمُ). قيلَ (٢): علامتُها أنَّ المطّلِعَ عليها يَرَى كلَّ شيءٍ ساجداً، وقيلَ: يَرَى الأنوارَ في كلِّ مكانٍ ساطعة حتَّى في المواضعَ كلَّ شيءٍ ساجداً، وقيلَ: علامتُها استجابةُ المظلمةِ، وقيلَ: علامتُها استجابةُ دعاءِ مَنْ وقعتْ لهُ. وقالَ الطبريُّ: ذلكَ غيرُ لازمٍ فإنَّها قدْ تحصلُ ولا يُرَى شيءٌ دعاءِ مَنْ وقعتْ لهُ. وقالَ الطبريُّ: ذلكَ غيرُ لازمٍ فإنَّها قدْ تحصلُ ولا يُرَى شيءٌ

<sup>(1) (3/</sup> ۲۲7).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (٢١٣/٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٢١٨/٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ١٧١، ١٨٢، ٢٠٨، ٢٥٨)، والترمذي (٣٥١٣)، والنسائي في «اليوم والليلة» (رقم: ٨٧٢)، وابن ماجه (٣٨٥٠) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (١/ ٥٣٠) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذَّهبي. قلت: وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (رقم: ٧٦٧).

وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قلت: غفر الله للأمير الصنعاني فقد وافق العامة في مثل ذلك، ومثل هذا لا يقال إلا بالدليل. وانظر كتاب: «شرح الصدر بذكر ليلة القدر» للعراقي بتحقيقنا ص٤٤ \_ ٤٦: فصل في علامات ليلة القدر.

ولا يُسْمَعُ. واختلف العلماءُ هلْ يقعُ الثوابُ المرتَّبُ لمنِ اتفقَ أنُ وافقَها ولم يظهرُ له شيءٌ، أو يتوقفُ ذلكَ على كشفِها؟ ذهبَ إلى الأولِ الطبريُّ وابنُ العربيُّ وآخرونَ، وإلى الثاني ذهبَ الأكثرونَ، ويدلُّ لهُ ما وقعَ عن مسلم (۱) منْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: «مَنْ يقُمُ ليلةَ القدرِ فيوافقها». قال النوويُّ (۱): أي يعلمُ أنَّها ليلةُ القدرِ، ويحتملُ أنَّ المراد يوافقُها في نفسِ الأمرِ وإنْ لم يعلمُ هوَ ذلكَ، ورجَّحَ هذَا المصنفُ. قالَ: ولا أنكرُ حصولَ الثوابِ الجزيلِ لمنْ قامَ ابتغاء ليلةِ القدرِ وإنْ لم يوافقها] (۱)، وإنَّما الكلامُ في حصولِ الثوابِ المعيَّنِ الموعودِ به، وهوَ مغفرةُ ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ.

#### (يحرم شدُّ الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك

٣٦٤/١١ وعَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْاَتْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ فَ قالَ: قالَ رسولُ الله اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۲۷٦/۱۷۲). (۲) في اشرح صحيح مسلم (٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اليوفَّقُ لها).

 <sup>(</sup>٤) البخاري (١١٩٧) و (١٩٩٥)، ومسلم (٢٥/٤١٥).
 قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٤ و ٥١، و ٥٢ و ٧٧ و ٧٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٧٤)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٤٥٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٩١) عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري ـ يعنى المسجد ـ قال: عبد الله ـ يعني =

ابن مسعود \_ ولعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله ﷺ. وما أبالي اعتكف فيه أو في سوقكم هذه».

قلت: ولا وجود لما ذكر الشوكاني عند أبي شيبة، والله أعلم.

وأخرج الحديث البيهقي في «سننه» (٣١٦/٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٠/٤) والنهجي في «مشكل الآثار» (٢٠/٤) والنهجي في «سير أعلام النبلاء» (٨١/١٥)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله، عكوفاً بين دارك، ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله على قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث»، فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا».

وقال الحافظ الذهبي بعد روايته للحديث: صحيح غريب عال.

• أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف. قال ابن حجر في افتح الباري (٤/ ٢٧٢): الواتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول الشافعي قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصّه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وخصه وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاً، وأوماً إليه الشافعي في القديم، وخصّه حذيفة بن طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاً، وأوماً إليه الشافعي في القديم، وخصّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة.

قلت: وأخرج عبد الرزاق في المصنف، (٣/ ٣٤٩ رقم ٨٠١٨): عن عطاء قال: لا جوار إلا في مسجد الجامع، ثم قال: «لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة».

- وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٨٠١٩) عن عطاء بسند صحيح قال: «لا جوار إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة...»، والجوار: أي الاعتكاف.

ـ وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه» (٣/ ٩١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٣٤٦/٤ رقم ٨٠٠٨) بسند صحيح عن ابن المسيِّب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي».

\_ مسجد نبى: يعنى المساجد الثلاث.

- وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٣٤٨/٤ رقم ٨٠١٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٣/١) عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه».

- وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٣٤٦/٤ رقم ٨٠٠٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩١٠٩) عن علي بن أبي طالب قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة».

والخلاصة: أن القول الراجح هو قول حذيفة، لأن معه سنة مروية صحيحة، والجمهور ليس =

قال: لا يستقيمُ شرْعاً أنْ يقصدُ بالزيارة إلّا هذو البقاع لاختصاصِها بما اختصَّتُ بهِ منَ المزية التي شرَّقها اللَّهُ تعالى بِها. والمرادُ منَ المسجدِ الحرامِ هوَ الحرمُ كلَّه لما رواهُ أبو داودَ الطيالسيُ (١) من طريقِ عطاء: ﴿أنهُ قيلَ لهُ: هذَا الفضلُ في المسجدِ الحرامِ وحدَه أمْ في الحرمِ؟ قالَ: بلْ في الحرم كلِّه، ولأنهُ لما أرادَ التعيينَ للمسجدِ قالَ: همسجدي هذَاه، والمسجدُ الأَقْصَى بيتُ المقدسِ؛ سُمِّي بذلكَ لأنهُ لم يكنْ وراءهُ مسجدٌ كما قالُ الزمخشريُ (١). والحديثُ دليلٌ على فضيلةِ المساجدِ هذه، ودلَّ بمفهومِ الحصرِ أنهُ يحرمُ شدُّ الرحالِ لقصدِ غيرِ الثلاثةِ، كزيارةِ الصالحينَ أحياءً وأمواتاً لقصدِ التقرُّبِ، وقصد المواضع الفاضلةِ لقصدِ التبرُّكِ بها والصلاةِ فيها. وقدُ ذهبَ إلى هذا الشيخُ أبو محمدِ الجوينيُّ، وبهِ قالَ القاضي عياضٌ وطائفةٌ، ويدلُّ عليه ما رواهُ أصحابُ السننِ (٣) منْ إنكارِ أبي بصرةَ الغفاريُّ على أبي هريرةَ خروجَهُ إلى الطورِ، وقالَ: لو أدركتُكَ قبلَ أنْ تخرجَ ما خرجتُ. واستدلَّ بهذا الحديثِ ووافقهُ أبو هريرةَ. وذهبَ الجمهورُ إلى تخرجَ ما خرجتُ. واستدلَّ بهذا الحديثِ ووافقهُ أبو هريرةَ. وذهبَ الجمهورُ إلى ولا ينبغي التأويلُ إلَّ بعدَ أنْ ينهضَ على خلافِ ما أوَّلُوا حديث البابِ بتآويلَ بعيدةِ، ولا ينبغي التأويلُ إلَّ بعدَ أنْ ينهضَ على خلافِ ما أوَّلُوهُ الدليلُ (١٤).

وقد دلَّ الحديثُ على فضلِ المساجدِ الثلاثةِ، وأنَّ أفضلَها المسجدُ الحرامُ لأنَّ التقديمَ ذكراً يدلُّ على مزيةِ المقدَّمِ، ثمَّ مسجدُ المدينةِ، ثمَّ المسجدُ الأقْصَى. وقدْ دلَّ لِهذَا أيضاً ما أخرجهُ البزَّارُ<sup>(٥)</sup> وحسَّنه منْ حديثِ أبي الدرداء

معهم إلا عموم الآية: ﴿وَلَا تُبْثِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِمْتُونَ فِي الْسَسَجِدِّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وهو مُخصصٌ بحديث حذيفة الصحيح. والله أعلم.

١) لم أجده في «مسند الطيالسي». (٢) في «الكشاف» (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) لم أجده عند أصحاب االسنن ا

بلُ أخرجه الطيالسي في «منحة الغفار» (٢٠٣/٢ رقم ٢٧٢٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/٥٥ رقم ٥٨٢) بإسناد ضعيف. وأخرجه كذلك (٥٦/٢ رقم ٥٨٤) بإسناد صحيح على شرطهما. والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب فنتح العلام، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيادة ومسألة السفر لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه، اهـ.

<sup>(</sup>٥) في «الكَشَف» رقم (٤٢٢). وأخرجه الطحّاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦٩/٢ رقم ٦٠٩) بسند ضعيف، لضعف سعيد بن بشير.

مرفُوعاً: «الصلاةُ في المسجدِ الحرامِ بمائةِ ألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ، وفي معناهُ أحاديثُ أُخَرُ.

ثمَّ اختلفَ هل الصلاةُ في هذه المساجدِ تعمُّ الفرضَ والنَّفلَ أو تخصُّ الأُولَ؟ قال الطحاويُّ وغيرُهُ: تخصُّ بالفروضِ لقولِه ﷺ: "أفضلُ صلاة المرءِ في بيتِهِ إلَّا المكتوبةَ»(١).

ولا يخفى أنّ لفظَ الصلاةِ المعروف بلامِ الجنسِ عامٌّ فيشملَ النافلةَ، إلا أنْ يُقَالَ: لفظَ الصلاةِ إذا أُطْلِقَ لا يتبادرُ منهُ إلَّا الفريضةُ فلا يشملُها.

\* \* \*

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٤/٧) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات،
 وفي بعضهم كلام. والخلاصة: فهو حديث حسن.

انظر: «إرواء الغليل» (رقم: ١١٣٠).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

## [الكتاب السادس] كتاب الحَجِّ

الحجُّ بفتحِ الحاءِ المهملةِ وكسرِها لغتانِ، وهوَ ركنُ منْ أركانِ الإسلامِ الخمسةِ بالاتفاقِ، وأولُ فرضِه سنةَ ستِ عندَ الجمهورِ، واخِتارَ ابنُ القيمِ في الهدي<sup>(۱)</sup> أنهُ فُرِضَ سنةَ تسع أو عشرٍ، وفيهِ خلافٌ.

## [الباب الأول] بابُ فضلهِ وبيانُ مَنْ فُرِضَ عليهِ

#### D/200/0/1N

### فضل العمرة وتكرارها

﴿ آرَ ٦٦٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةِ الْمُمْرَةِ كَالَةُ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةِ الْمُمْرَةِ الْمُمْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) [صحيح]

(عنْ أبي هريرةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمرةُ إلى الْعُمرةِ كَفَارةٌ لَمَا بِينَهما، والحجُّ المبرورُ)، قيلَ: هوَ الذي لا يخالطُه شيءٌ منَ الإثم، ورجَّحهُ النوويُّ ( ). وقيلَ: المقبولُ، وقيل: هوَ الذي تظهرُ ثمرتُه على صاحبِه بأنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) في قزاد المعادة (٢/ ١٠١).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷۷۳)، ومسلم (۱۳٤٩/٤٣۷).
 قلت: وأخرجه الترمذي (۹۳۳) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٥/١١٥ رقم ٢٦٢٩)، وابن خزيمة (١١٥/٤ رقم ٢٥١٣) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في قشرح صحيح مسلم، (١١٨/٩ ـ ١١٩).

حالُه بعدَه خَيْراً منْ حالِه قبلَه. وأخرجَ أحمدُ (١)، والحاكمُ (٢) منْ حديثِ جابرٍ: "قيلَ يا رسولَ اللَّهِ، ما برُّ الحجِّ؟ قالَ: إطعامُ الطعامِ وإفشاءُ السَّلامِ، وفي إسنادِه ضعف، ولو ثبتَ لتعيَّنَ بهِ التفسير، (ليسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنة. متفقَّ عليه).

العمرةُ لغةَ الزيارةُ، وقيلَ: القصدُ، وفي الشرعِ: إحرامٌ، وسعيٌ، وطوافٌ، وحَلْقٌ، أُو تَقْصِيرٌ، سميتُ بذلكَ لأِنَّهُ يزارُ بها البيتُ، ويقصدُ. وفي قولِه: «العمرةُ إلى العمرةِ» دليلٌ على تكرارِ العمرةِ، وأنهُ لا كراهةَ في ذلكَ، ولا تحديدَ بوقتٍ.

وقالتِ المالكيةُ (٣): يكرهُ في السنةِ أكثرُ من عمرةِ واحدةٍ، واستدلُّوا لهُ بانهُ على لم يفعلها إلَّا من سنةٍ إلى سنةٍ، وأفعالُه على تُحْمَلُ عندَهم على الوجوبِ أو الندبِ إلى الندبِ إلى الله عنه بأنهُ عُلِمَ من أحوالِهِ على أنهُ كانَ يتركُ الشيءَ وهوَ يستحبُّ فعله ليرفعَ المشقة عنِ الأمةِ، وقد ندبَ إلى ذلكَ بالقولِ. وظاهرُ الحديثِ عمومُ الأوقاتِ في شرعيَّتها، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ. وقيلَ: إلا للمتلبس بالحجِّ، وقيلَ: إلا أيامُ التشريقِ، وقيلَ: ويومُ عُرفةً، وقيلَ: إلاّ أشهرُ الحجِّ لغيرِ المتمتع والقارنِ، والأظهرُ أنّها مشروعةٌ مطلقاً، وفعلُه على لها في أشهرِ الحجِّ يردُ قولَ مَن قالَ بِكراهَتِها فيها، فإنّه على لم يَغتَمِرُ عُمُرهُ الأربَع إلّا في أشهرِ الحجِّ كما هوَ معلومٌ، وإنْ كانتِ العمرةُ الرابعةُ في حجِّه، فإنهُ على حجِّه، فإنهُ على حجَّه، فإنهُ كما تظاهرتُ عليهِ الأدلةُ، وإليه ذهبَ من الأثمةِ الأجلةُ.

٣٦٦/٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ وَهِ قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ(٤)، جِهَادٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، عَلَيْهِنْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُ، وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ(٤)، وَالنَّفُظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحِ(٥). [صحيح]

في «المسئد» (٣/ ٣٢٥ و ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١/ ٤٨٣) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لأنهما لم يحتجًا بأيوب بن سويد، لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿قُوانَينَ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيةِ ﴾ لابن جزيِّ (ص١٦١).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (۲۹۰۱)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) في قصحيح البخاري، (١٧٦٢) من حديث عائشة.

(وعنْ عائشة والله الله الله الله على النساء جهادً) هو إخبارٌ يُرَادُ الاستفهامُ (قالَ: نعمُ عليهنَ جهادٌ لا قتالَ فيه) كأنّها قالت: ما هو؟ فقالَ: (الله والعمرةُ) أُطْلِقَ عليهما لفظ الجهادِ مجازاً، شبّههُمَا بالجهادِ، وأطلقه عليهما بجامع المشقةِ. وقولُه: «لا قتالَ فِيه» إيضاحٌ للمرادِ، وبذكرِه خرجَ عنْ كونِه استعارةً، والجوابُ منَ الأسلوبِ الحكيمِ (رواة أحمدُ، وابنُ ماجهُ، واللفظُ لهُ)، أي: لابنِ ماجهُ، (وإسنادُهُ صحيحٌ، واصله في الصحيحِ) أي: في صحيح البخاريُّ. وأفادتُ عبارتُه أنهُ إذا أُطْلِقَ الصحيحُ فالمرادُ بهِ البخاريُّ، أو أرادَ بذلكَ ما أخرجهُ البخاريُّ من حديثِ عائشةَ بنتِ طلحةَ عنْ عائشةَ آمِّ المؤمنينَ: بذلكَ ما أخرجهُ البخاريُّ من حديثِ عائشةَ بنتِ طلحةَ عنْ عائشةَ آمِّ المؤمنينَ: أفضلُ العملِ أفلا نجاهدُ؟ قالَ: لا، لكنْ أفضلُ الجهادِ حجَّ مبرورٌ الجهادِ في حقّ النساءِ، وأفادَ أيضاً بظاهرِه أنَّ العمرةَ والحجَّ يقوم مقامَ الجهادِ في حقّ النساءِ، وأفادَ أيضاً بظاهرِه أنَّ العمرةَ والحبة إلَّ أنَّ الحديثَ الآتي يخالفه وهوَ:

#### حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك

٣/ ٣٦٧ \_ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﴾ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَتَى النَّبِيِّ ﴾ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ﴿ لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٣)، وَالرَّاجِحُ وَقُفُهُ. [ضعيف]

(وعَنْ جلب على قال: الله النبي النبي العربي بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب، وهم سكانُ الباديةِ الذينَ يطلبونَ مساقطَ الغيثِ والكلا، سواءً كانُوا منَ العربِ أو منْ مواليهِم. والعربيُ مَنْ كانَ نسبُه إلى العربِ ثابتاً، وجمعه أعراب، ويجمعُ الأعرابيُ على الأعرابِ والأعاربِ (فقالَ: يا رسولَ اللهِ، لخبرني عنِ العمرةِ؟) أي: عنْ حكمِها كما أفادُه (اولجبة هي؟ قال: لا) أي: لا تجبُ، وهوَ منَ

<sup>(</sup>١) في «صحيحه» (رقم ١٤٤٨ ـ البغا). (٢) في «الفتح الرباني» (١١/ ٥٨ رقم ٥٠).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٩٣١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 قلت: إسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطأة. انظر: «المجروحين» (١/ ٢٢٥)
 والميزان (١/ ٤٥٨)، و«الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٤).

الاكتفاء، (وانْ تعتمرَ خيرٌ لك) أي: مِنْ تركَها، والأخيريةُ في الأجرِ تدلُّ على نديها، وأنَّها غيرُ مستويةِ الطرفينِ حتَّى تكونَ منَ المباحِ، والإتيانُ بهذهِ الجملةِ لدفعِ ما يُتَوَّهُمُ أنَّها إذا لم تجبْ تردَّدتْ بينَ الإباحةِ والندبِ بلْ كانَ ظاهراً في الإباحة، لأنَّها الأصلُ فأبانَ ندبَها (رواهُ احمدُ، والترمذيُّ) مرفُوعاً، (والراجحُ وَقَفَهُ) على جابرٍ، فإنهُ الذي سألَهُ الأعرابيُّ وأجابَ عنهُ، وهوَ مما للاجتهادِ فيهِ مسرحٌ (واخرجهُ ابنُ عديُّ (الله على عصمةَ الله على أنهُ رواهُ منْ طريقِ أبي عصمةَ الله إلى المنكدرِ، عنْ جابرٍ، وأبو عصمةَ كذَّبوهُ، (ضعيفٌ)؛ لأنَّ في إسنادِه أبا عصمة، وفي إسناده [عند] أحمدَ، والترمذيِّ أيضاً الحجاج بنُ أرطاةً (المعهنُ عنهِ ضعيفٌ).

وقذ رَوَى ابنُ عديِّ (٤)، والبيهقيُّ (٥) منْ حديثِ عطاءٍ عنْ جابرِ: «الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ سيأتي بما فيه (٦). والقولُ بأنَّ حديثَ جابرِ المذكورَ صحَّحهُ التَّرمذيُّ مردودٌ بما في الإمامِ أنَّ الترمذيُّ لمْ يزدْ على قولِه حَسَنَ في جميع الرواياتِ عنهُ، وأفرطَ ابنُ حزم (٧) فقالَ: إنهُ مكذوبٌ باطلٌ. وفي البابِ أحاديثُ لا تقومُ بها حجةٌ. ونقلَ الترمذيُّ (٨) عنِ الشافعيِّ أنهُ قالَ: ليسَ في العمرةِ شيءٌ ثابتٌ، إنَّها تطوعٌ، وفي إيجابِها أحاديثُ لا تقومُ بها الحجةُ كحديثِ عائشةَ الماضى وكالحديثِ:

<sup>(</sup>١) في «الكامل» (٧/٧٠) وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) قال عنه أحمد: لم يكن بذاك في الحديث، وكان شديداً على الجهمية. وقال مسلم وغيره: متروك الحديث، وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

<sup>[</sup>الميزان (٤/ ٢٧٩ رقم ٩١٤٣)، و «الكامل» لابن عدي (٧/ ٢٥٠٥ \_ ٢٥٠٨)].

<sup>(</sup>٣) تقدّم الكلام عليه قريباً.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» (١٤٦٨/٤) وقال: وهذه الأحاديث، عن ابن لهيعة، عن عطاء غير محفوظة.

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) وهو الحديث الآتي برقم (٢٦٨/٤) من كتابنا هذا.

 <sup>(</sup>۷) في كتابه «المحلَّى» (۷/ ۳۷).
 (۸) في «السنن» (۳/ ۲۷۱).

#### (حجة من قال بوجوب العمرة)

٦٦٨/٤ ـ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيِّ (١) مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ. عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ مَرْفُوعاً: «الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ». [ضعيف]

(وعنْ جابِ وَلَيْ مرفوعاً: الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ)، ولو ثبتَ لكانَ ناهضاً على إيجابِ العمرةِ، إلَّا أنَّ المصنف هنا لم يذكرْ مَنْ أخرجَهُ، ولا ما قيلَ فيهِ، والذي في التلخيصِ<sup>(۲)</sup> أنهُ أخرجَهُ ابنُ عديِّ والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء، عنْ جابر، وابنِ لهيعة ضعيف، وقالَ ابنُ عديِّ: هوَ غيرُ محفوظِ عنْ عطاء. وأخرجهُ أيضاً الدارقطنيُ<sup>(۳)</sup> منْ حديث زيدِ بن ثابت من طريق ابن سيرين موقوفاً بزيادةِ: "ولا يضرُّكَ بأيهما بدأتَ»، وفي إحدَى طريقيه ضعف، وانقطاعٌ في الأخرى، ورواهُ البيهقيُ<sup>(٤)</sup> عن زيد بن ثابت منْ طريقِ ابنِ سيرينَ موقوفاً، وإسنادُه أصحُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ<sup>(٥)</sup>. ولما اختلفِ الأدلةُ في إيجابِ العمرةِ وعدمِهِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ سَلَفاً وخَلَفاً؛ فذهبَ ابنُ عمرَ إلى وجوبِها، رواهُ عنهُ البخاريُّ تعليقاً<sup>(٢)</sup>، ومثله ابنُ خزيمة (<sup>٧)</sup>، والدارقطنيُّ أَلَّهُمُ وَلَقُنَ أيضاً (<sup>٥)</sup> عن ابنِ عباسِ أنَّها واجبة لقرينتها في كتابِ اللَّهِ: ﴿وَاَئِنُوا الْمَجَّ وَالْعُمْرَةَ يَوْكُ (<sup>١١)</sup>، ووصلهُ عنهُ الشافعيُ (<sup>١١)</sup>

<sup>(</sup>١) في «الكامل» (١٤٦٨/٤) وقد تقدُّم آنفاً. وانظر: «نصب الراية» (١٤٨/٣).

<sup>(</sup>Y) (Y\0YY).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ رقم ٢١٧ و ٢١٨)، وفي إسناد (٢١٧) إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ورقم (٢١٨) منقطع.

<sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٥١).

<sup>(</sup>ه) في «المستدرك» (١/ ٤٧١) وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله، وقال الذهبي: الصحيح موقوف.

<sup>(</sup>٦) في الصحيحة (٣/ ٥٩٧ رقم الباب ١).

<sup>(</sup>٧) في الصحيحه (٣٥٦/٤ رقم ٣٠٦٦)، وأشار الحافظ في الفتح (٣/ ٥٩٧) إلى رواية ابن خزيمة.

<sup>(</sup>A) في «السنن» (۲/ ۲۸۵ رقم ۲۱۹).

 <sup>(</sup>٩) أي: البخاري في «صحيحه» (٣/ ٥٩٧) رقم الباب ١).

<sup>(</sup>١٠) سُورة البقرة: الآية ١٩٦. (١١) في الأم (٢/ ١٤٤ ـ ١٤٥).

وغيرُه، وصرَّحَ البخاريُّ اللوجوبِ، وبوَّبَ عليه بقولهِ: (بابُ وجوبِ العمرةِ وفضْلِها)، وساقَ خبرَ ابنِ عمرَ وابنِ عباس. واستدلَّ غيرُه للوجوبِ بحديثِ: (حُجَّ عنْ أبيكَ واعْتَمِرْ) (٢)، وهوَ حديثُ صحيح. قالَ الشافعيُّ: لا أعلمُ في إيجابِ العمرةِ أجودَ منهُ. وإلى الإيجابِ ذهبت الحنفيةُ لِمَا ذُكِرَ منَ الأدلةِ، وأمّا الاستدلالُ بقولهِ تعالَى: ﴿وَأَيْتُوا لَلْحَجَّ وَالْمُرَّةَ فِقِ ﴿ ""، فقد أُجِيبَ عنهُ بأنهُ لا يفيدُ إلَّا وجوبَ الإتمامِ، وهُو متفقٌ على وجوبِهِ بعدَ الإحرام بالعمرةِ ولو تَطَوَّعاً. وذهبتِ الشافعيةُ (٤) إلى أنَّ العمرةَ فرضٌ في الأظهرِ. والأدلةُ لا تنتهض عندَ التحقيقِ على الإيجابِ الذي الأصلُ عدمهُ.

779/٥ - وعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: فِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السّبيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاجِئُة»، رواهُ الدَّارَقُظنيُ (٥)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢)، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) في «صحيح» (٣/ ٩٩٥ الباب رقم ١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/١٠، ١١، ١٢)، وأبو داود رقم (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. والنسائي (١/١١) و (١١١/٥)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، والحاكم في «المستدرك» (١/٤٨١) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. والبيهقي في «السنن» (٤/٩٢٤). وهو حديث صحيح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
 (٤) انظر كتاب (الأم) (٢/ ١٤٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٢/ ٢١٦ رقم ٥). وفيه بُهلول بن عُييد الكندي الكوفي أبو عبيد عن سلمة بن كُهيل وجماعة، وعنه الحسن بن قزعة والربيع بن سليمان الجيزي وغيرهما، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يسرق الحديث. [الميزان: ١/ ٣٥٥ رقم (١٣٢٩)].

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٤١ \_ ٤٤١) و (١/ ٢٤٤).

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقد تابع حماد بن سلمة سعيداً على روايته، عن قتادة.

ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به ثم قال: «هذا صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي في كل ذلك. وخالفه البيهقي ـ وهو تلميذه ـ فقال (٢٣٠/٤) بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به: ولا أراه إلا وهماً، فقد أخبرنا...».

ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون: أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: فذكره مرفوعاً مرسلًا، وقال:

#### ـ وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَغْفٌ. [ضعيف]

(وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسولَ الله، ما السبيل) الذي ذَكَرَهُ الله تعالَى في الآيةِ؟ (قال: الزّادُ والراحلةُ. رواهُ الدارقطنيُ، وصحّحةُ الحاكمُ). قلتُ: والبيهةيُّ أيضاً من طريقِ سعيدِ بنِ أبي عروبةً، عن قتادةً، عن أنس عن النبيِّ عَلَيْ، (والراجعُ إرساله)، لأنهُ قالَ البيهقيُّ: الصوابُ عن قتادةً عنِ الحسنِ مرسلًا. قالَ المصنفُ ("): يعني الذي أخرجهُ الدارقطنيُّ وسندُه صحيحٌ إلى الحسنِ، ولا أرى الموصولَ إلَّا وهماً. (واخرجهُ الدرمذيُ من حبيثِ بنِ ععن الترمذيُّ ، أي: كما أخرجهُ غيرُه من حديثِ أنسٍ، (وفي إسنانه ضعفٌ)، وإن قالَ الترمذيُّ: إنهُ حسنٌ، وذلكَ أنَّ فيهِ راوياً [متروكاً. والحديثِ](") وله طُرُقُ عن عليً (")، وعن ابنِ عبو المعودِ (")، وعن عائشةَ (")، وعن غيرهم من طرقهُ كُلُها ضعيفةً. وقالَ ابنُ المنذرِ: لا يثبتُ الحديثُ في ذلكَ مسنداً، والصحيحُ روايةُ الحسنِ المرسلةِ. وقدْ ذهبَ إلى عنا التفسير أكثرُ الأمةِ، فالزادُ شرطٌ مطلقاً، والراحلةُ لمن دارُهُ على مسافةٍ.

اهذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي همرسلًا، وكذلك رواه يونس بن
 عبيد عن الحسن اهـ.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٨١٣) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلُّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه».

وقال ابن حجر عنه في التقريب، (١٤٦/١ رقم ٣٠٣): متروك الحديث.

قلت: وأخرجه ابن مأجه (٢٨٩٦)، والشافعي في «ترتيب المسند» (١/ ٢٨٤ رقم ٧٤٤)، والدارقطني (٢/ ٢١٧ رقم ٢٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠).

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى» (٢٤ / ٢٣٠). (٣) في «التلخيص» (٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٤) في «النسخة» (ب): «متروك الحديث».

<sup>(</sup>٥) أخَرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨ رقم ١٧) بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٧) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني (٢/٢١٦ رقم ٥) بسند ضعيف جداً. وقد ثقدُّم الكلام عليه قريباً.

 <sup>(</sup>A) أخرجه الدارقطني (٢/٢١٧ رقم ٨)، والبيهقي (٤/٣٣٠) بسند ضعيف.
 وخلاصة القول: أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة غير منجبرة. انظر: «الإرواء» للمحدّث الألباني (رقم ٩٨٨).

وقالَ ابنُ تيميةً في شرح العمدة بعد سردِه لما وَرَدَ في ذلكَ: فهذه الأحاديثُ مسندَةٌ منْ طرقٍ حِسَانٍ، ومرسلةٌ وموقوفةٌ تدلُّ على أنَّ مناطَ الوجوب الزادُ والراحلةُ معَ علم النبيِّ ﷺ أنَّ كثيراً منَ الناس يقدرونَ على المشي، وأيضاً فإنَّ اللَّه تعالى قال في الحجِّ: ﴿ مَنِ ٱسْتَعَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١)، إمَّا أَنْ يعني القدرةَ المعتبرَةَ في جميع العباداتِ وهو مطلقُ المُكْنةِ، أَوْ قَدْراً زائداً على ذلكَ، فإنْ كانَ المعتبرُ هوَ الأولُ لم يحتجُ إلى هذا التقييدِ كما لم يحتجُ إليه في آيةِ الصوم والصلاةِ، فَعُلِمَ أَنَّ المعتبرَ قدرٌ زائدٌ في ذلك، وليسَ هوَ إلَّا المالُ. وأيضاً فإنَ الحجُّ عبادةٌ تفتقر إلى مسافةٍ فافتقرَ وجوبُها إلى ملكِ الزادِ والراحلةِ كالجهادِ، ودليلُ الأصل قولُه تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ ﴾(٢) [إلى قوله](٣): ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ (١) الآية انتهى. وذهب ابنُ الزبيرِ وجماعةٌ منَ التابعينَ إلى أنَّ الاستطاعةَ هي الصحةُ لا غيرُ، لقولِه تعالَى: ﴿ وَنَكَزُوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقَوَيَ ﴾ (٥)؛ فإنهُ فسَّرَ الزادَ بالتقْوى. وأُجيبَ بأنهُ غيرُ مرادٍ منَ الآيةِ كما يدلُّ له سببُ نزولِها. وحديثُ البابِ يدلُّ أنَّهُ أريدَ بالزادِ الحقيقةُ وهوَ وإن ضَعُفَتْ طُرُقُهُ فكثْرتُها تشدُّ ضعفَه، والمرادُ به كفايةٌ فاضلةٌ عنْ كفايةِ [مَنْ يعولُ](٢) حتَّى يعودَ لقولِه ﷺ: "كَفَى بالمرءِ إثْماً أنْ يضيِّعَ مَنْ يعولُ"، أخرجهُ أبو داودَ (٧). ويجزئُ الحجُّ وإنْ كانَ المالُ حراماً ويأثمُ عندَ الأكثرِ. وقالَ أحمدُ: لا يجزئُ.

# حج الصبي

٦٧٠/٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِياً فَقَالَتْ: أَلِهُوهُ مُسْلِمٌ (٨). [صحيح]
 أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨). [صحيح]

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٩٧. (٢) سورة التوبة: الآية ٩١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب). (٤) سورة التوبة: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٩٧. ﴿ (٦) في النسخة (أ): «العول».

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (١٦٩٢) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٨) في اصحيحه (١٣٣٦).

قلُّت: وأخرجه أبو داود (١٧٣٦)، والنسائي (٥/ ١٢٠)، والبيهقي (٥/ ١٥٥)، ومالك =

(وعَنِ لِبنِ عباسٍ الله النبيّ الله لقيهُم ليلاً فلم يعرفوه الكاف جمع راكب] (١٠). قالَ عياض : يحتملُ أنهُ لقيهُم ليلا فلم يعرفوه على ويحتملُ أنه نهاراً ولكنّهم لم يروهُ قبلَ ذلكَ (ركباً بالرّوحاء)، براءِ مهملة بعدَ الواوِ حاءً مهملة بزنةِ حمراء ، محلٌ قربَ المدينةِ (فقال: مَنِ القومُ افقالُوا) المسلمون ، فقالُوا: (مَنْ النت الفقال: رسولُ الله الله المراة صبياً فقالت: اللهذا حَجّ اقال: نعم ولكِ أجرً السببِ حملِها [له] (١٠) ، وحجها به ، أو بسببِ سؤالِها عنْ ذلكَ الحكم ، أو بسببِ الأمرينِ (اخرجه مسلمٌ).

والحديثُ دليلٌ أنهُ يصحُّ حجُّ الصبيِّ وينعقدُ سواءٌ كانَ مميزاً أمْ لا، حيثُ فَعَلَ وليَّهُ عنهُ ما يفعلُ الحاجُّ، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ ولكنَّهُ لا يجزِيهِ عنْ حجَّةِ الإسلامِ لحديثِ ابنِ عباسٍ: «أيُّما غلام حجَّ بهِ أهلُه ثمَّ بلغَ فعليهِ حجةٌ أخرَى الحرجهُ الخطيبُ(٢)، والضياءُ المقدسيُّ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ وَهِيهُ وفيه زيادةٌ [أخرى](١) قالَ القاضي: أجمعُوا [على](١) أنهُ لا يجزئه إذا بلغَ عنْ فريضةِ الإسلامِ إلَّا فرقةٌ شدَّتْ فقالتْ: يجزئه لقولِه: «نعمْ» فإنَّ ظاهرَه أنهُ حجَّ، والحجُّ اذا أُطْلِقَ يتبادرُ منهُ ما يُسْقِطُ الواجبَ، ولكنَّ العلماءَ ذهبُوا إلى خلافِ ذلكِ.

قالَ النوويُّ (٤): والوليُّ الذي يُحرِمُ عنِ الصبيِّ إِذَا كَانَ غيرَ مميِّزٍ هوَ وليُّ مالِهِ وهوَ أبوهُ [أو جدُّهُ أو الوصيُّ، أي: المنصوبُ آ<sup>(٥)</sup> منْ جهةِ الحاكم. وأما الأمُّ فلا يصحُّ إحرامُها عنهُ إلَّا أنْ تكونَ وصيةً عنهُ أو منصوبةً منْ جهةِ الحاكم. وقيلَ: يصحُّ إحرامُها وإحرامُ العصبةِ وإنْ لم يكنْ لهم ولايةُ المالِ. وصفةُ إحرامِ الوليِّ عنهُ أنْ يقولَ بقلبه: جعلتُه مُحرماً.

 <sup>= (</sup>١/ ٢٢٢ رقم ٤٤٢)، وأحمد (١/ ٢١٩، ٤٤٢، ٨٨٨، ٣٤٣، ٤٤٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (أ).

 <sup>(</sup>۲) في «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۰۹).
 قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ٤٨١)، والبيهقي (۴/ ۳۲۵) من حديث ابن عباس. وهو حديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ). (٤) في الشرح صحيح مسلمة (١٠٠/٩).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): (وجده والوصي والمنصوب).

#### (الحج عن الغير وما قيل فيه)

سَكُلُ ٢٧١ - وعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بَنُ عَبَّاسٍ ﴿ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. وَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. وَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ مَضْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخر. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى يَضْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخر. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَاكُحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَاكُحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: السَعْمُ ، وَذَلِكَ فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخِارِيِّ (١). [صحيح]

(وعنهُ) أي: ابنِ عباسٍ (﴿ قَالَ كَانَ الفضلُ بِنُ [عباسٍ] (١) ربيفَ رسولِ اللّهِ ﴿ أَي: في حجةِ الوداعِ، وكانَ ذلكَ في مِنَى (فجاءتِ امراةً من خَفْعَمَ) بالخاءِ المعجمةِ مفتوحةً فمثلثةِ ساكنةٍ، فعينِ مهملةٍ، فبيلةٌ معروفةٌ (فجعلَ الفضلُ ينظرُ إليها وتنظرُ إليهِ، وجعلَ النبيُ ﴿ يصرفُ وجهَ الفضلِ إلى الشقُ الآخرِ، فقالتُ: يا رسولَ اللّهِ، إنْ فريضةَ اللّهِ على عبادهِ في الحجِّ الركث ابي) حالَ كونِه فقالتُ: يا رسولَ اللّهِ، إنْ فريضةَ اللّهِ على عبادهِ في الحجِّ الركث ابي) حالَ كونِه (شيخاً) منتصبٌ على الحالِ، وقولُه: (كبيراً) يصحُّ صفةً، ولا ينافي اشتراطُ كونِ الحالِ نكرةً إذْ لا يخرجهُ ذلكَ عنها، (لا يثبُثُ) صفةٌ ثانيةٌ (على الراحلةِ) يصحُّ صفةً أيضاً، ويحتملُ الحالَ ووقعَ في بعضِ ألفاظِهِ: الوانُ شددتُه خشيتُ عليه، (اقلحةُ) نيابةٌ (عنهُ؟ قالَ: نعمُ) أي: حُجِّي عنهُ، (وذلك) أي: جميعُ ما ذُكِرَ (في حجةِ الوداعِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريُّ). في الحديث رواياتُ أخرُ، ففي بعضِها أنَّ السائلَ رجلٌ وأنهُ سألَ الأناً (اناً عنهاً يُعجَرُ عنْ أُمِّهِ فيجوزُ تعدُّدُ [القصة] (عنهُ اللهُ النهُ النهُ اللهُ النهُ النهُ أنهُ فيجوزُ تعدُّدُ [القصة] (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنائلَ رجلٌ وأنهُ سألَ النه النه النهُ عنهُ أمِّهِ فيجوزُ تعدُّدُ [القصة] (عنهُ اللهُ اللهُ النهُ اللهُ فيجوزُ تعدُّدُ القصة]

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ [يجوز]<sup>(٥)</sup> الحجُّ عنِ المكلَّفِ إذا كانَ مأيوساً منهُ القدرةَ على الحجِّ بنفسهِ مثلُ الشيخوخةِ، فإنهُ مأيوسٌ زوالُها، وأما إذا كانَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۱۳) و (۱۸۵۶) و (۱۸۵۹) و (۱۳۹۹) و (۲۲۲۸)، ومسلم (۱۳۳۴) و (۱۳۳۵).

قلت: وأخرجه مالك (٢/٣٥٩ رقم ٩٧)، والترمذي (٩٢٨)، وأبو داود (١٨٠٩)، والنسائي (١١٧/٥ رقم ٢٦٣٥) و (١١٨/٥ رقم ٢٦٤١) وابن ماجه (٢٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (هل).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): «العباس.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): البجزءا.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): القضية.

عدمُ القدرةِ لأجلِ مرضِ أو جنونٍ يُرْجَى برؤُهما فلا يصحُّ. وظاهرُ الجِديثِ معَ الزيادةِ(١) أنه لا بدَّرِني صحةِ التحجيج عنهُ منَ الأمرينِ: عدمُ ثباتِه على الراحلةِ، والخشيةُ منَ الضررِ عليهِ من شدِّه، فَمنْ لا يضرُّهُ الشدُّ كالذي يقدرُ علَى المحفةِ لا يجزئه حبُّ الغيرِ [عنه](٢)، إلَّا أنهُ ادَّعى في البحرِ (٣) الإجماعَ على أنَّ الصحةَ وهي التي يستمسكُ معَها قاعداً شرطٌ بالإجماع، فإنْ صحَّ الإجماعُ فذاكَ وإلَّا فالدليلُ معَ مَنْ ذكرنا الْقِيلَ: ويؤخذُ منَ الحديثِ أنه إذا تبرعَ أحدٌ بالحجِّ عنْ غيرِه لزَمَه الحبُّ عنْ ذلكَ الغيرِ، وإنْ كانَ لا يجبُ عليهِ الحبُّ، ووجهُه أنَّ المرأةَ لم تبيِّنْ أَنَّ أَبَاهَا مُستطيعٌ بالزادِ والراحلةِ، ولم يستفصلُ ﷺ عَنْ ذَلْكَا، وَرُدًّ هَذَا بِأَنَّهُ ﴿ كُرْ ليسَ في الحديثِ إلا الإجزَّاءُ لا الوجوبُ، فلم يتعرَّضُ لهُ } [وبأنهُ يُجَوزُ أنَّها قدْ عرفتْ وجوبَ الحجِّ على أبيْها كما يدلُّ لهُ قولُها: ﴿إِنَّ فريضةَ اللَّهِ على عبادِه في الحجِّه، فإنَّها عبادة دالةٌ على علمِها بشرطِ دليلِ الوجوبِ وهوَ الاستطاعةُ ل

واتفقَ القائلونَ بإجزاءِ الحجِّ عنْ فريضةِ الغيرِ[بَانهُ لا يجزئُ إلَّا عنْ موتٍ أو عدمِ قدرةٍ منْ عجزٍ ونحوِه بخلافِ النفلِ فإنَّهُ ذهبَ أَحِمِدُ ( ) وأبو حنيفة ( ) إلى جواًزِ النيابةِ عنِ الغَيرِ فيهِ مطلقاً للتوسيعِ في النفلَ [وَذَهْبَ بعضُهم إلى أنَّ الحجَّ عن فرض الغير لا يجزئ أحداً، وأنَّ هذا الحكم يختصُّ بصاحبةِ هذه [القضية](٢) وإنْ كانَ الاختصاصُ خلافَ الأصلِ إلا أنهُ استدلَّ بزيادةٍ رويتْ في الحديثِ بلفظ: ﴿جُجِّي عنهُ وليسَ لأحدِ بعدك، وَرُدَّ بأنَّ هذه الزيادةَ رويتُ بإسنادٍ ضعيفٍ ۗ وعَنْ بعضِّهم أنهُ يختصُّ بالولدِ وأجيبَ [عنهُ](٧) بأنَّ القياسَ عليهِ دليلٌ شرعيٌّ. وقد نَبُّهُ ﷺ على العلةِ بقولهِ في الحديث: ﴿فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالقضاءِ الْ كما يأتي، فجعله دَيْناً، والدينُ يصحُّ أنْ يقضيهِ غيرُ الولدِ بالاتفاقِ، وما يأتي منْ حديثِ شُبْرُمَة (^^).

زيادة من النسخة (أ). (١) أي قوله وإن شدتته إلخ. **(Y)** 

<sup>(</sup>المغنى مع الشرح الكبير) (٣/ ١٨١). للإمام المهدي (٢/ ٣٩٥).  $(\mathfrak{t})$ (٣)

في النسخة (ب): «القصة». المبسوطة للسرخسي (١٥١/٤). (٦)

زيادة من النسخة (ب).

قال صاحب «فتح العلَّام شرح بلوغ المرام»: «قلت: ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة تصح من قريب لقريب ولداً كان أو غيره، فإن الروايات الواردة في ذلك كلها في الأقارب، ولم يرد دليل واحد على أن الأجانب تصح عنهم النيابة في الحج، وأما أن الدين =

٨/ ٣٧٢ - وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمَرَأَةُ مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتى مَاتَتْ، أَفَاحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «تَعَمْ، حُجِّي أُمي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَنَهَا؟ الْفَضُوا اللَّهَ فاللَّهُ أَحَقُ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنَ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ فاللَّهُ أَحَقُ عِنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنَ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ فاللَّهُ أَحَقُ بِالوَفَاءِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١) [صحيح]

(وعنهُ) أيْ: عن ابنِ عباسٍ (أنَّ امرأةً) قالَ المصنفُ: لم أقفْ على اسمِها ولا اسمِ أمِّها (منْ جُهَيْنة) بضمِّ الجيمِ بعدَها مثناةٌ تحتيةٌ فنونٌ، اسمُ قبيلةٍ (جاءتُ إلى النبي عَنِي اللهُ فقالتُ: إنَّ أمي نذرتُ أنْ تحجُّ ولم تحجُّ حتَّى ماتَتُ، أَفَاحُجُّ عنْها؟ قالَ: نعم حجِّي عنْها، أرايتِ لو كَانَ على أمِّكِ دينَ أكنتِ قاضيَتَهُ؟ اقضُوا اللَّهُ قاللَّهُ أحقُّ بالوفاءِ. رواهُ البخاريُّ).

الحديثُ دليلٌ على أنَّ الناذرَ بالحجِّ إذا ماتَ ولم يحجَّ أجزاً أنْ يحجَّ عنهُ ولدُه [وقريبُه] (٢) ، ويجزئهُ عنهُ وإنْ لم يكنْ قدْ حجَّ عنْ نفسِه لأنهُ ﷺ لم يسألْها حجَّتْ عنْ نفسِه أمْ لا ، ولأنهُ ﷺ شبَّههُ بالدَّيْنِ ، وهوَ يجوزُ أنْ يقضيَ الرجلُ دَيْنَ غيرِه قبلَ دينِه ، وردَّ بأنهُ سيأتي في حديثِ شبرمة (٣) ما يدلُّ على عدمِ إجزاءِ حجِّ مَنْ لم يحجَّ عنْ نفسه . وأما مَسألةُ الدَّيْنِ فإنهُ لا يجوزُ لهُ أن يصرف ماله إلى دينِ غيرِه وهوَ مطالبٌ بدينِ نفسِه .

وفي الحديثِ دليلٌ على مشروعيةِ القياسِ، وضربِ المثل ليكونَ أوقعَ في نفسِ السامعِ، وتشبيهُ المجهولِ حكمهُ بمعلوم (٤)، فإنهُ دلَّ أنَّ قضاءَ الدَّيْنِ عنِ السيتِ كانَ معلوماً عندَهم متقرَّراً ولهذا حسنَ الإلحاقُ بهِ.

ودلَّ على وجوبِ التحجيجِ عنِ الميتِ سواءُ أَوْصَى أَمْ لَم يوصِ، لأنَّ الدِّيْنَ يجبُ قضاؤُه مطلقاً، وكذا سائرُ الحقوقِ الماليةِ منْ كفارةٍ ونحوِها. وإلى هذا ذهبَ ابنُ عباسٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو هريرةَ، والشافعيُّ، ويجبُ إخراجُ الأجرةِ

<sup>=</sup> يصح قضاؤه عن الغير فهذا عام وأخبار النيابة خاصة ولا تَعارض بينهما، فكل منهما معمول به في محله اه.

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (٦٦٩٩).

قلت: وأخرجه النسائي (١١٦/٥).

<sup>(</sup>٣) رقم (١١/ ٦٧٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۲) زیادة من النسخة (ب).

<sup>(3)</sup> في النسخة (ب): ابالمعلوم».

منْ رأسِ المالِ عندَهم، وظاهرُه أنهُ يُقَدَّمُ على دَيْنِ الآدميِّ، وهوَ أحدُ أقوالِ الشافعيِّ، ولا يعارضُ ذلكَ قولُه تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (١) [الآية] (٢)، لأنَّ ذلك عامِّ (٣) خصَّهُ هذا الحديثُ، أوْ لأنَّ ذلكَ في حقِّ الكافرِ. وقيل: اللامُ في الآيةِ بمعنى على، أي ليسَ عليه، مثلُ: ﴿ولهمُ اللعنةُ ، أي: عليهمْ. وقدْ بسطنا القولَ في هذا في حواشي ضوءِ النهارِ (١).

### حج الصبي والعبد)

٩/ ٣٧٣ \_ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَيُمَا صَبِي حَجَّ، ثُمّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ الْحَبْلُ ثَقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ حَجَّةً أُخْرَى ﴿ وَإِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَجَّةً أُخْرَى ﴾. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً ﴿ وَ الْبَيْهَقِيُ (١ ) ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فَى رَفْعِهِ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْتُونٌ . [صحيح]

<sup>(</sup>١) سورة النجم: الآية ٣٩. (٢) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) خير من ذلك أن ولد الرجل من كسبه كما ورد في بعض الآثار، وعليه فالآية عامة وحج الولد عن أبيه متناول لها. والآية عند التأمل ليست من العام الذي خصصه الحديث لأن فيها حصراً، والحديث ناقض لذلك الحصر فالعمل به إبطال للحصر. وإذا صح للشارح أن يتأول اللام بمعنى على أو يجعل الآية في حق الكافر وهو خلاف الظاهر، فماذا يرى في آيات أخرى كآية: ﴿وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّما يَكُرُّكُ لِنَفْسِدِم ، وآية: ﴿مَن مَلكًا فَلِنَفْسِدُم ﴾، وآية: ﴿مَن مَلكًا فَلِنَفْسِدُم ﴾، وآية: ﴿مَن مَلكًا فَلِنَفْسِدُم ﴾ .

<sup>(3) (7/375</sup> \_ 075) ¿ (7/555 \_ 755).

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (٢٢٠/٢).

<sup>(</sup>٦) في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٥).

قلَّت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٥٣/٣ رقم ٢٧٥٢) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن شعبة مرفوعاً إلا يزيدُ، تفرَّدَ به محمدُ بنُ المِنْهال.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٠٩). وقال: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، وهو فريب.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٨١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: وصحَّحه ابن دقيق العيد في «الإلمام» بعدما أورده (رقم: ٦٣٥).

وأخرجه ابن خزيمة في اصحيحه؛(٣/٣٤٩ رقم ٣٠٥٠) بإسناد صحيح.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، انظر: ﴿إرواء الغليلِ للألباني (٩٨٦).

و «التلخيص؛ لابن حجر (٢/ ٢٢٠).

(وعنهُ) أي: [عن] (١) ابنِ عباسٍ ﴿ إِلَّالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْيُمَا صبيً حَجَّ ثُمَّ بِلغَ الْحِنْثُ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ النونِ، فمثلثةٍ، أي: الإثمَ، أي بلغَ أنْ يُكْتَبَ عليهِ حنثُه، (فعليهِ أن يحجِّ حجة نشرى، واليُمَا عبدٍ حجَّ ثمَّ أُعتِقَ فعليهِ [أنْ يحجً] (١) حجة تُحْرى. رواهُ ابنُ ابي شيبة، والبيهةي، ورجاله ثقات، إلّا انه لختُلِفَ في رَفْعِهِ، والمحفوظُ انهُ موقوفٌ). قالَ ابنُ خزيمة (١): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ، ورَوَى محمدُ بنُ كعبِ القرظيّ موقوفٌ، ولمحدثينَ كلامٌ كثيرٌ في رفْعِهِ ووقْفِهِ. ورَوَى محمدُ بنُ كعبِ القرظيّ [مرفوعاً] (٣) قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إني أريدُ أنْ أجددَ في صدورِ المؤمنينَ، أيما صبيٌ حجَّ بهِ أهلُه فماتَ [أجزأتُ، فإنْ أدركَ] (١) فعليهِ الحجُّ، ومثلُه قالَ في العبدِ، رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ، وأبو داودَ في مراسيلِه (٥)، واحتجَّ بهِ أحمدُ.

ورَوَى الشافعيُّ حديثَ ابنِ عباسٍ. قال ابنُ تيميةَ: والمرسلُ إذا عملَ بِهِ الصحابةُ حجةٌ اتفاقاً، قالَ: وهذا مجمعٌ عليهِ، ولأنهُ منْ أهلِ العباداتِ فيصحُّ منهُ الحجُّ ولا يجزئهُ لأنه فعلَه قبلَ أنْ يخاطبَ بهِ.

#### تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرم)

الله على يَخْطُبُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَخْطُبُ يَقُولُ: الآ يَخْطُبُ يَقُولُ: الآ يَخْلُونُ رَجُلٌ بِالْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ يَخْلُونُ رَجُلٌ بِالْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ الْمُرَأْتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا رَجُلٌ، فَقَالَ: الْمُطْلِقْ فَحُجَّ مَعَ الْمَرَأَتِك، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١٠).
 [صحیح]

(وعنهُ) أي: عنِ ابنِ عباسٍ ( الله قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ الله عليهُ يقولُ: «لا يخلونُ رجلٌ بامراقٍ) أي: أجنبيةٍ لقولِه: (إلّا ومعَها نو محرمٍ، ولا تسافرُ المراقُ المراقُ المراقُ المراقُ الله معَ ذي محرمٍ، فقامَ رجلٌ ) قالَ المصنفُ: لم أقفُ على تسميتِهِ، (فقالَ: يا

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (۳/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «أجزأه فإن أدركه».

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) (رقم: ١٣٤) بسند ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن محمد بن كعب، انظر: «التلخيص» (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).

رسولُ اللَّهِ، إنَّ امراتي خرجتْ حاجَّةَ، وإني اكتتبتُ في غزوةِ كذَا وكذَا، فقال: انطلقْ فحجٌ معَ امراتكَ. متفقٌ عليه، واللفظُ لمسلمٍ).

دلَّ الحديثُ على تحريم الخلوة بالأجنبية وهوَ إجماعٌ. وقدْ وردَ في حديثِ: الفإنَّ ثالثَهما الشيطانُ (١)، وهلْ يقومُ غيرُ المحرمِ مقامَه في هذا بأنْ يكونَ معَهما مَنْ يزيلُ معنَى الخلوةِ الظاهرُ أنهُ يقومُ لأنَّ المعنَى المناسبَ للنَّهْي إنَّما هو خشيةُ أن يوقعَ الشيطانُ بينَهما الفتنةَ. وقالَ القفَّالُ: لا بدَّ منَ المحرِمِ عملًا بلفظِ الحديثِ. ودلَّ أيضاً على تحريمِ سفرِ المرأةِ منْ غيرِ محرِم، وهوَ مطلقٌ في قليلِ السفرِ وكثيرهِ. وقدُ وردتُ أحاديثُ مقيدةٌ لهذا الإطلاقِ إلَّا أنَّها اختلفتُ الفاظُها(٢)، ففي لفظٍ: الا تسافرُ المرأةُ مسيرةَ ليلةٍ إلا معَ ذي محرمِ "، اختلفتُ الفاظُها(٢)، ففي لفظٍ: الا تسافرُ المرأةُ مسيرةَ ليلةٍ إلا معَ ذي محرم "،

 <sup>(</sup>۱) وهو جزء من حدیث أخرجه الترمذي (۲۱۲۵) عن ابن عمر.
 وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) • أخرج البخاري (١٠٨٧)، و(١٠٨٦)، ومسلم (١٣٨/٤١٣) و (٢/ ٩٧٥)، وأبو داود (٢/ ١٣٥)، عن ابن عمر الله عن النبي في قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم»، وفي رواية: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».

وفي رواية لمسلم (١٤١٤/١٣٣٨): «لا يحل لامرأة تؤمَّن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليالي إلا ومعها ذو محرم».

<sup>•</sup> وأخرج البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩/٤٢١)، وأبو داود (١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠) وقال: حديث حسن صحيح.

ومالك (٢/ ٩٧٩ رقم ٣٧).

عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: ﴿لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة﴾.

وفي رواية أخرجها مسلم (١٣٣٩/٤١٩)، وأبو داود (١٧٢٣): ﴿لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذُو حرمة منها»، وفي رواية أخرجها أبو داود (١٧٢٥): ﴿بريداً». وفي رواية أخرجها أبو داود (٢٨٩٩): ﴿لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم».

وفي رواية أخرجها مسلم (١٣٣٩/٤٢٢): «لا يَحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها».

وأخرج البخاري (١٨٦٤) و (١٩٩٥) و (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧/٤١٥) و (٨٢٧/٤١٦).
 عن قزعة مولى زياد، قال: سمعتُ أبا سعيد الخدري، وقد غزا مع النبي ﷺ ـ ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهنَّ من رسول الله ـ أو قال: يحدثهنَّ عن النبي ﷺ ـ فأعجبنَّني وَ اَنْقُنَنِي: قَانَ لا تسافِرَ امرأةً مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم. . . الحديث =

وفي آخرَ: "فوقَ ثلاثٍ»، وفي آخَرَ: "مسيرةَ يومينِ»، وفي آخرَ: "ثلاثةَ أميالٍ»، وفي أخرَ: "ثلاثةَ أميالٍ»، وفي لفظِ: "بريدَ»، وفي آخرَ: "ثلاثةَ أيام».

[ثم] (١) قال النوويُ (٢): ليسَ المرادُ من التحديدِ ظَاهِرُهُ، بل كلُّ مَا يُسمَّى سَفَراً، فالمراةُ مَنهيَّةٌ عنهُ إلَّا بالمَحرَم، وإنّما وَقَعَ التحديدُ عنْ أمرِ واقع فلا يعملُ بمفهومِه. وللعلماءِ تفصيلٌ في ذلكَ قالُوا: [فيجوز] (١) سفرُ المراةِ وحدَها في الهجرةِ منْ دارِ الحربِ، والمخافةِ على نفسِها، ولقضاءِ الدَّيْنِ، وردِّ الوديعةِ، والرجوع منَ النشوزِ، وهذا مجمعٌ عليه. واختلفُوا في سفرِ الحجِّ الواجبِ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يجوزُ للشابة إلَّا معَ مَحْرَم، ونقلَ [الكرابيسي] (١) قولًا عنِ الشافعيِّ أنَّها تسافرُ وحدَها إذا كانَ الطريقُ آمناً، ولم ينهض دليلُه على ذلكَ. قالَ ابنُ دقيق العيد: إنَّ قولَه تعالَى: ﴿وَلِلّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ (٥) عمومٌ شاملٌ للرجالِ والنساءِ، وقولُه: الا تسافرُ المرأةُ إلا معَ ذي مَحْرَم، (١) عمومٌ لكلُ أنواعِ السفرِ، فتعارضَ العمومان. [وأجيبَ] (١) بأنَّ أحاديثَ: لا عمومٌ لكلُ أنواعِ السفرِ، فتعارضَ العمومان. [وأجيبَ] (١) بأنَّ أحاديثُ: لا تسافرُ المرأةُ للحجِّ إلا معَ ذي مَحْرَمٍ، مخصِّص لعمومِ الآيةِ، ثمَّ الحديثُ عامً تسافرُ المرأةُ للحجِّ إلا معَ ذي مَحْرَمٍ، مخصِّص لعمومِ الآيةِ، ثمَّ الحديثُ عامً للشابةِ والعجوزِ.

وقالَ جماعةٌ من الأثمةِ: يجوزُ للعجوزِ السفرُ منْ غيرِ مَحرم، وكأنَّهم نَظَرُوا إلى المعنَى، فخصَّصُوا بهِ العمومَ، وقيلَ: لا يُخَصَّصُ بل العجوزُ كالشابةِ. وهلْ تقومُ النساءُ الثقاتُ مقامَ المَحْرَمِ للمرأةِ؟ فأجازَهُ البعضُ مستدلًّا بأفعالِ الصحابةِ، ولا [تنهضُ] (٨) حجةٌ على ذلكَ لأنهُ ليسَ بإجماعٍ، وقيلَ: يجوزُ لها السفرُ إذا

وفي رواية أخرجها مسلم (٢١٧/٤١٧): «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم».
 وفي رواية أخرجها مسلم (٢/٩٧٦): «... أكثر مِن ثلاثٍ إلا مع ذي محرم».

<sup>•</sup> وأخرج مسلم (٢٣٤/ ١٣٤٠) و (٢/ ٩٧٧)، والترمذي (١١٦٩) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (١٧٢٦)، وابن ماجه (٢٨٩٨) عن أبي سعيد المخدري قال: قال رسول الله على: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها.

<sup>(</sup>أ). (٢) في اشرح صحيح مسلم؛ (١٠٣/٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٤) زيّادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): اليجوزة.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه قريباً.

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (أ): (ينهض).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): ﴿ويجابِ﴾.

كانتْ ذات حشم، والأدلةُ لا تدلُّ على ذلكَ. وأما أمرُه ﷺ لهُ بالخروجِ مع امرأتِهِ، فإنهُ أخذَ منهُ أحمدُ (١) أنهُ يجبُ خروجَ الزوجِ مع زوجتِهِ إلى الحجِّ إذا لم يكنْ معَهَا غيرُه، وغيرُ أحمدَ قالَ: لا يجبُ عليه، وحَمَلَ الأمرَ على الندبِ، قالَ: وإنْ كانَ لا يحملُ على النّدب إلَّا لقرينةٍ عليهِ، فالقرينةُ عليهِ ما علمَ منْ قواعدِ الدينِ أنهُ لا يجبُ على أحدِ بذلُ منافعَ نفسِه لتحصيلِ غيره ما يجبُ عليه، وأخذَ منَ الحديثِ أنهُ ليسَ للرجلِ منعُ امرأتِه منْ حجِّ الفريضةِ لأنها عبادةٌ قذ وجبتُ عليها، ولا طاعةً لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ، سواءٌ قلْنا إنهُ على الفورِ أو التراخي؛ أما الأولُ فظاهرٌ، قيلَ: وعلى الثاني أيضاً، فإنَّ لها أنْ تسارعَ إلى براءةِ ذمتها كما أن لها أن تصلي أولَ الوقتِ وليسَ له منعُها.

وأما ما أخرجه الدارقطنيُّ (٢) من حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يؤذنُ لها في الحجِّ: «ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها»؛ فإنهُ محمولٌ على حجِّ التطوعِ جمْعاً بينَ الحديثينِ على أنهُ: «ليسَ في حديثِ الكتابِ ما يدلُّ أنها خرجتُ منْ دونِ إذنَ زوجها، وقال ابنُ تيميةً: إنهُ يصحُّ الحجُّ منَ المرأةِ بغيرِ محرمٍ ومنْ غيرِ المستطيعِ.

وحاصلُه أنَّ مَنْ لم يجبُ عليهِ لعدمِ الاستطاعةِ مثلُ المريض، والفقيرِ، والمعضوبِ، والمقطوع طريقُه، والمرأةُ بغيرِ مَحْرَمٍ، [وغيرً] (٣) ذلكَ، إذا تكلَّفُوا شهودَ المشاهِد أجزأهم الحجُّ. ثمَّ منهم مَنْ هوَ محسنٌ في ذلكَ كالذي يحجُّ ماشياً، ومنهم من هو مسيءٌ في ذلكَ كالذي يحجُّ بالمسألةِ، والمرأةُ تحجُّ بغيرِ محرم وإنما أجزاهم لأنَّ الأهليةَ تامةً، والمعصيةُ إنْ وقعتْ فهيَ في الطريقِ لا في نفسِ المقصودِ.

### يبدأ أولاً بالحجّ عن نفسه

١١/ ٦٧٥ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ،
 قَالَ: امَنْ شُبْرُمَةُ؟) قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: احَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟)،

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» (٣/ ١٩٢ ـ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢/٣/٢ رقم ٣١) وفيه العباس بن محمد بن مجاشع، لا يعرف حاله.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): اونحوا.

قَالَ: لَا، قَالَ: احُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمْ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً ا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَابْنُ مَاجَهُ (٢)، وَصَحِيح] مَاجَهُ (٢)، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ. [صحيح]

(وعنهُ) أي: عن ابنِ عباسٍ (ألله النبي السمع رجلاً يقولُ: لبيكَ عنْ شُبرمةُ قال: احْ [لي]()، شُبرمةُ الشينِ المعجمةِ، فموحلةِ ساكنةِ (قالَ: مَنْ شُبرمةُ قال: احْ [لي]()، أو قريبٌ لي) شكٌ من الراوي، (فقالَ: حجبتَ عنْ نفسكَ قالَ: لا، قالَ: حج عنْ نفسكَ، ثمّ حُجٌ عنْ شبرمةَ. رواهُ قبو داود، ولبنُ ملجه، وصحّحهُ لبنُ حبانَ، والراجحُ عند احمدَ وَقَفَهُ). وقالَ البيهقيُ (٥): إسنادُهُ صحيحٌ، وليسَ في هذا البابِ أصحُ منهُ. وقالَ أحمدُ بن حنبل (١): رفعُه خطأً. وقالَ ابنُ المنذِر: لا يثبتُ رَفعُه. وقالَ الدارقطنيُّ: المرسلُ أصحُّ. قالَ المصنفُ (٧): وهوَ كما قالَ لكنهُ يُقوِّي المرفوعَ الدارقطنيُّ: المرسلُ أصحُّ. قالَ المصنفُ (٧): وهوَ كما قالَ لكنهُ يُقوِّي المرفوعَ لأنهُ منْ غيرِ رجالِه، وقالَ ابنُ تيميةَ: إن أحمدَ حكمَ في روايةِ ابنِهِ صالحِ عنهُ أنهُ مرفوعٌ، فيكونُ قد اطلعَ على ثقة مَنْ رَفَعَهُ، قالَ: وقدْ رَفعَهُ جماعةٌ على أنهُ وإنْ كانَ موقوفاً فليسَ لابنِ عباسِ فيهِ مخالِفٌ.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يصحُّ أن يحجَّ عنْ غيرِه مَنْ لم يحجَّ عنْ نفسِه، فإذا أحرمَ عنْ غيرِه فإنهُ ينعقدُ إحرامُه عنْ نفسِه، لأنهُ ﷺ أمَره أنْ يجعلَه عنْ نفسِه بعدَ أنْ لبَّى عنْ شبرمةَ، فدلَّ على أنَّها لم تنعقِد النيةُ عنْ غيرِه، وإلا لوجب عليه

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱۸۱). (۲) في «السنن» (۲۹۰۳).

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان» (٨/ ٢٩٩ رقم ٣٩٨٨).

قلت: وأخرجه الدارقطني(٢/ ٢٧٠) و (٢/ ٢٧١) و (٢/ ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٨)، والبيهقي (٤/ ٢٦٣) و (٩/ ١٧٩) و (١٧٩ / ٢٤٤٠)، وأبو يعلى في «المسند» رقم (٢٤٤٠)، وابن الجارود (رقم: ٤٩٩) وابن خزيمة رقم (٣٠٣٩)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٤٢ رقم ١٢٤١٩)، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٥٦)، والشافعي في «ترتيب المسند» (١/ ٣٨٩ رقم ١٠٠٠) وغيرهم من طرق...

وقال الزيلعي في انصب الراية؛ (٣/ ١٥٥): اعن ابن القطان في كتابه أنه قال: وحديث شبرمة علَّه بعضهم بأنه قد روي موقوفاً، والذي أسنده ثقة، فلا يضره...

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (ب). (٥) في «السنن الكبرى» (٢٣٦/٤).

<sup>(</sup>٦) ذكره عنه ابن حجر في «التلخيص) (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٧) في «التلخيص الحبير» (٢٢٣/٢).

المضيُّ فيهِ، وأن الإحرامَ ينعقدُ معَ الصحةِ والفسادِ، وينعقدُ مطلقاً مجهولاً معلَّقاً، فجازَ أَنْ يقعَ عنْ غيرِه ويكونُ عنْ نفسه، وهذَا لأنَّ إحرامه عن الغيرِ باطلٌ لأجلِ النَّهْيِ، والنَّهْيُ يقتضي الفسادَ. وبطلانُ صفةِ الإحرامِ لا توجبُ بطلانَ أصلِه، وهذا قولُ أكثرِ الأمةِ إنهُ لا يصحُّ أنْ يحجَّ عنْ غيرِه مَنْ لم يحجَّ عنْ نفسه مطلقاً، مستطيعاً كانَ أو لا، لأنَّ تركَ الاستفصالِ والتفريقَ في حكايةِ الأحوالِ دالٌ على العمومِ، ولأنَّ الحجَّ واجبٌ في أولِ سنةٍ منْ سِنِيِّ الإمكانِ، فإذا أمكنَهُ فعلُه عنْ نفسِه لم يجزُ أَنْ يفعلَه عنْ غيرِه، لأنَّ الأولَ فرضٌ، والثاني نفلٌ، كمن فعلَه عن نفسِه لم يجزُ أَنْ يفعلَه عنْ غيرِه، لأنَّ الأولَ فرضٌ، والثاني نفلٌ، كمن عليهِ دينٌ وهو مطالبٌ بهِ ومعهُ دارهمُ بقدرِه لم يكنْ لهُ أَنْ يصرفها إلا إلى دينِه، وكذلكَ كلُّ ما احتاجَ أَنْ [يصرفها](۱) إلى واجبِ عنهُ فلا يصرفُه إلى غيرِه، إلَّا أنَّ وكذلكَ كلُّ ما احتاجَ أَنْ [يصرفها](۱) إلى واجبِ عنهُ فلا يصرفُه إلى غيرِه، إلَّا أَنَّ هذَا إِنَّما يَوْمَرُ بأَنْ يبدأ بالحجِّ عنْ نفسِه إذا كانَ واجبً عليهِ وغيرُ المستطيعِ لم يجبُ عليهِ، فجازَ أَنْ يحجَّ عنْ غيرِه، ولكنَّ العملَ بظاهرِ عمومِ الحديثِ أَوْلَى.

#### (يجب الحج مرة واحدة في العمر)

7٧٦/١٢ ـ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجِّ»، فَقَامَ الأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُو تَطَوْعٌ»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ (٢). [صحيح]

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): اليصرفه).

<sup>(</sup>۲) أَبُو داود (۱۷۲۱)، والنسائي (٥/ ۱۱۱)، وابن ماجه (۲۸۸۲)، وأحمد رقم (۲۲۲۳ و ۲۷۶۱ و ۲۷۶۱ و ۲۹۷۸ و ۲۹۹۸ \_ شاکر).

قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٤٤١ و ٤٧٠)، والدارمي(٢/ ٢٩) من طرق.

قال الحاكم: إسناده صحيح، وأبو سنان هو الدؤلي. قلت: واسمه: يزيد بن أمية. وهو ثقة، ومنهم من عدَّه في الصحابة.

وله في الدارمي (٢٩/٢)، وأحمد (٢٩٢/١ و ٣٠٣ و ٣٢٣ و ٣٢٥) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. وهو إسناد لا بأس به في المتابعات.

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب. انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الحج.

والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

ـ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمِ (١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ الحجُّ إلَّا مرةً واحدةً في العمرِ علَى كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ. وقد أُخِذَ منْ قولِه ﷺ: لو قلتُ نعمْ لوجبتْ، أنهُ يجوزُ أنْ يفوضَ اللَّهُ إلى الرسولِ ﷺ شرحَ الأحكامِ. ومحلُّ المسألةِ الأصولُ، وفيها خلافٌ بينَ العلماءِ، وقد أشارَ إليها الشارحُ رحمهُ اللَّهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۲۱٪ ۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): «فقال».

## [الباب الثاني] بابُ المواقيتِ ١٩٠٠ المواقيتِ

المواقيتُ: جمعُ ميقاتٍ، والميقات ما جُدِّ ووقِّتَ للعبادةِ منْ زمانٍ ومكانٍ، والتوقيتُ: التحديدُ، ولهذَا يذكرُ في هذا البابِ ما حدَّدَهُ الشارعُ للإحرامِ منَ الأماكنِ.

#### (مواقيت الحج

﴿ آلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَتَ لأَهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا النَّبِيّ ﷺ وَقَتَ لأَهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، ولأَهْلِ النَّمَامِ الْجُحْفَة، ولأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَاذِلِ، ولأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هنَّ لَهُنَّ وَلِهُلِ النَّيَمِنِ يَلَمْلَمَ، هنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَة، وَمَنْ كَانَ دُونَ فَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتى أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّة»، مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (۱). [صحيح] ذلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتى أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّة»، مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (۱).

(عَنِ ابنِ عباسٍ الله النبيّ الله وقت الهلِ المدينة ذا الحليفة) بضم الحاءِ المهملة، وبعدَ اللامِ مثناةٌ تحتيةٌ، وفاءٌ، تصغيرُ حلفة، والحلفةُ واحدةُ الحلفاءِ نبتٌ في الماءِ، وهي مكانٌ معروفٌ بينَه وبينَ مكة عشرُ مراحل لاله وهي من المدينة على فرسخ وبها المسجدُ الذي أحرمَ منه والبئرُ التي تُسمَّى الآنَ بئرُ علي وهي أبعدُ المواقيتِ إلى مكة ، (واهلِ الشام المجحفة) بضم الجيم، وسكونِ الحاءِ المهملة، ففاء، سمِّيتُ بذلكَ الن السيلَ اجتحف أهلَها إلى الجبل الذي هناك، وهي من مكة على ثلاثِ مراحل الله وتسمَّى مهيعة، كانتُ قريةً قديمةً، هناك، وهي من مكة على ثلاثِ مراحل الله وتسمَّى مهيعة، كانتُ قريةً قديمةً،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۲۶) و (۱۵۲۹) و (۱۵۳۹) و (۱۵۳۰) و (۱۸٤۵)، ومسلم (۱۱، ۱۲/ ۱۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) وهي تساوي (٤٥٠ کم).

<sup>(</sup>٣) وهي تساوي (١٨٧ كم)، أما رابغ تبعد عن مكة (٢٠٤ كم).

وهي الآن خراب، ولذا يحرمونَ الآنَ منْ رابغ قبلَها بمرحلة لوجودِ الماءِ بها للاغتسال، (والهلِ نجدِ قَرْنَ المنازلِ) بفتحِ القانب، وسكونِ الراءِ، ويقالُ له قرنَ المعالب، بينه وبينَ مكة (مرحلتان الله الله الله الله الله وبينَ المكة مرحلتان الله الله الله الله وبينَ المكة مرحلتان الله الله الله الله والمرادُ الأهلها. ووقعَ في بعضِ المواقيتُ (الهنّ) أي: للبلدانِ المذكورةِ، والمرادُ الأهلها. ووقعَ في بعضِ الرواياتِ: هنَّ لهم، وفي روايةٍ للبخاري (الله اللهنَّ، (والمن الله عليهنَّ من الرواياتِ: هنَّ لهم، وفي روايةٍ للبخاري الله الله المذكورِ من المواقيتِ، (فمن غيرهنُ ممن ارادَ الله مكةً والعمرة، والمن كانَ مونَ ذلك) المذكورِ منَ المواقيتِ، (فمن حيثُ انشاءَ حتَّى اهلُ مكةً) بحجُ أوْ عمرةٍ (متفقٌ عليهِ).

فهذه المواقيتُ التي عيَّنها ﷺ لمن ذكرَه منْ أهلِ الآفاقِ، وهي أيضاً مواقيتُ لمن أتَى عليها وإنْ لم يكنْ من أهل تلكَ الآفاقِ المعينة، فإنه يَلزَمُهُ الإحرامُ منها إذا أتَى عليها وإنْ لم يكنْ من أهل تلكَ الآفاقِ المعينة، فإنهُ يَلزَمُهُ الإحرامُ منها إذا أتَى عليها قاصداً لإتيانِ مكة لأحدِ النسكينِ، فيدخلُ في ذلكَ ما إذا وردَ الشاميُّ مثلًا إلى ذي الحليفة، فإنهُ يجبُ عليهِ الإحرامُ منها ولا يتركُه حتى يصلَ الجحفة، فإن أخّر أساءَ ولزمَهُ دم هذا عندَ الجمهور الوقالتِ المالكيةُ (٤): إنهُ يجوزُ لهُ التأخيرُ إلى ميقاتِهِ وإنْ كانَ الأفضلُ لهُ خلاقه القالوا الاقطارِ سواءً محتملٌ؛ فإنَّ قولَه: همنَّ لهنَّ علمَ العمومُ لمنْ كانَ من أهلِ تلكَ الأقطارِ سواءً وردَ على ميقاتِه أو وردَ على ميقاتٍ آخرَ، فإنَّ لهُ العدولَ إلى ميقاتِهِ كما لو وردَ الشاميُّ على ميقاتِه أو وردَ على ميقاتٍ آخرَ، فإنَّ لهُ العدولَ إلى ميقاتِهِ كما لو وردَ الشاميُّ على ذي الحليفةِ، فإنهُ لا يلزمُه الإحرامُ منها بلْ يُحْرِمُ منَ الجحفةِ، الشاميُّ على أنهُ يتعينُ على وعمومُ قولِه: "ولمن أتى عليهنَّ منْ غيرهنَّه، [فإنه] (٥) يدلُ على أنهُ يتعينُ على الشاميُّ في مثالِنا أنْ يحرِمَ منْ ذي الحليفةِ لأنهُ منْ غير أهلِهنَّ [إنما يتعين على من ذي الحليفةِ لأنهُ منْ غير أهلِهنَّ [إنما يتعين على من كان من أهل المواقيت] (٥). قالَ ابنُ دقيق العيدِ: قولُه: «ولأهل الشامِ من كان من أهل المواقيت] (٥). قالَ ابنُ دقيق العيدِ: قولُه: «ولأهل الشامِ

<sup>(</sup>١) وهي تساوي (٩٤ كم).

 <sup>(</sup>٢) وهي تساوي (٥٤ كم).
 وأما ميقات أهل العراق ذات عرق يبعد عن مكة (٩٤ كم).

انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية».

<sup>(</sup>٣) في الصحيحة (١٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأثمة مالك»، لأبي بكر بن حسن الكشتاوي (١/ ٤٥٠ \_ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (أ).

الجحفة يشملُ مَنْ مرَّ منْ أهلِ الشام بذي الحليفةِ ومَنْ لم يمرَّ. وقولُه: «ولمنْ أتَى عليهنَّ منْ غيرِ أهلهِنَّ يشملُ الشاميِّ إذا مرَّ بذي الحليفةِ وغيرَه، فههنا عمومانِ قدْ تعارضًا، انتهَى ملخصاً. قال المصنفُ: ويحصلُ الانفكاكُ بأنَّ قولَه هنَّ لهنَّ مفسرٌ لقولِه مثلًا: وقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحليفةِ، وأنَّ المرادَ بأهلِ المدينةِ ساكنُوها ومَنْ سلكَ طريقَ مِيقاتِهِمْ فمرَّ على ميقاتِهم، انتهَى.

قلتُ: وإنْ صحَّ ما رُوِيَ من حديثِ عروةً: ﴿أَنَّهُ ﷺ وقَّتَ لأهل المدينةِ ومَنْ مَرَّ بهمْ ذا الحليفةَ، تبيَّن أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يأت المدينة، ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطةِ جوانبِ الحرم فكلُّ مَنْ مرَّ بجانبٍ منْ جوانب الحرم لزمَه تعظيمُ حرمتِه وإن كانَ بعضُ جوانبِه أبعدَ من بعضٍ، ودلَّ قولُه: «ومنْ كانَ دونَ ذلكَ فمِنْ حيثُ أنشأ على أنَّ مَنْ كانَ بينَ الميقاتِ ومكةَ فميقاتُه حيثُ أنشأ الإحرامَ إما منْ أهلِه ووطنِه أو منْ غيرِه. وقولُه: «حتَّى أهلُ مكة من مكة » دلَّ على أنَّ أهلَ مكة يحرمونَ من مكةَ وأنها ميقاتُهم سواءٌ كانَ من أهلِها أو منَ المجاورينَ [أو](١) الواردينَ إليها أحرمَ بحجُّ أو عمرةٍ، وفي قولِه: «ممن أراد الحجَّ أو العمرةَ» ما يدلُّ أنهُ لا يلزمُ الإحرام إلا مَنْ أراد دخول مكة لأحد النُّسكين، [فمن](٢) لم يردُ ذلكَ جازَ له دخولُها منْ غيرِ إحرامٍ، وقدْ دخلَ ابنُ عمر [بغيرِ](٢) إحرام، ولأنهُ قد ثبتَ بالاتفاقِ أنَّ الحجُّ والعمَّرةَ عندَ مَنْ أُوجَبَها إنمَّا تجب مرةً واحدَّةً، فلو أُوجَبْنا على كلِّ مَنْ دخَلَها أنْ يحجُّ أو يعتمرَ [لوجبَتْ](٤) أكثرَ منْ مرةٍ، ومَنْ قَالَ: إنهُ لا يجوزُ مجاوزةَ الميقاتِ إلا بالإحرام إلَّا لمن استُثني منْ أهلِ الحاجاتِ كالحاطبينَ فإنَّ لهُ في ذلكَ آثاراً عنِ السلفِ، ولا تقومُ بها حجةٌ، فمنْ دخلَ مريداً مكةَ لا ينوي نُسُكاً منْ حجِّ ولا عمرة وجاوز ميقاته [بغير](١٣) إحرام، فإنْ بدًا له إرادةُ أحدِ النُّسُكَيْنِ أحرمَ منْ حيثُ أرادَ، ولا [يلزم](٥) أنْ يعودَ إلى ميقاتِه. واعلمْ أنَّ قولَه: (حتَّى أهلُ مكةً منْ مكة) يدلُّ أنَّ ميقاتَ عمرةِ أهلِ مكة مكة كحجِّهم، وكذلك القارنُ منْهم ميقاتُه

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): (و». (٢) في النسخة (ب): (فلو».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): (من غير). (٤) في النسخة (أ): (لوجب).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): اولا يلزمه.

مكة، ولكنْ قالَ المحبُّ الطبريُّ: إنهُ لا يعلمُ أحداً جعلَ مكةَ ميقاتاً للعمرةِ. وجوابُه أنهُ عَلَيْ جعلَها ميقاتاً لها بهذَا الحديثِ، وأما ما رُويَ عنِ ابنِ عباسِ أنهُ قالَ: "يا أهلَ مكةَ مَنْ أرادَ منكمُ العمرةَ فليجعلْ بينَه وبينها بطنَ مُحسِّرٍ" (١)، وقالَ أيضاً: "مَنْ أرادَ مِنْ أهلِ مكةَ أنْ يعتمرَ خرجَ إلى التنعيم ويجاوزُ الحرمَ (٢) فآثارٌ موقوفة لا تقاومُ المرفوعَ، وأمَّا ما ثبتَ منْ أمرِه على لعائشةَ بالخروجِ إلى التنعيم (٣) لتحرمَ بعمرةِ فلمْ يردُ إلا تطييب قلبها بدخولِها إلى مكةَ معتمرة كصواحباتها، لأنَّها أحرمتْ بالعمرةِ معهُ ثمَّ حاضتْ، فدخلتْ مكة، ولم تطف بالبيتِ كما طُفْنَ كما يدلُّ لهُ قولُها قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، يصدرُ الناسُ بِنُسُكَيْنِ، وأصدرُ بنسكِ واحدٍ قال: انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلِي منهُ ـ الحديثَ.

فإنه محتملٌ أنّها إنّما أرادتُ أن تشابه الداخلين من الحلّ إلى مكة بالعمرة، ولا يدلّ أنّها لا تصحّ العمرة إلّا مِن الحلّ لمن صارَ في مكة ومع الاحتمالِ لا يقاومُ حديث الكتابِ. وقد قالَ طاوسُ: لا أدري الذينَ يعتمرونَ من التنعيم يؤجرونَ أو يُعذّبونَ، قيلَ لهُ: فلِمَ يعذبونَ؟ قالَ: لأنهُ يدعُ البيتَ والطواف، ويخرجُ إلى أربعةِ أميالٍ ويجيءُ أربعةَ أميالٍ قد طاف مائتي طوافٍ وكلّما طاف كان أعظمَ أجراً من أنْ يمشي في غيرِ [مَمْشَى](١)، إلّا أنَّ كلامهُ في تفضيلِ الطوافِ على العُمرةِ، قال أحمدُ (العُمرة بمكّة)مِنَ النّاسِ من يَخْتَارُهَا عَلَى الطوافِ ومنهم من يختارُ (المقامَ بمكة والطواف) وعندَ أصحابِ أحمدَ أنَّ المكيَّ إذا أحرمَ للعمرةِ منْ مكة كانتُ عمرةً صحيحةً. قالُوا: ويلزمهُ دمٌ لما تركَ من الإحرام مِنَ الميقاتِ.

قلتُ: ويأتيكَ أن إلزامَهُ الدمَ لا دليلَ عليه. (إلى هذا المضير)

٢/ ٨٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالنَّسَائِيُّ (٧). [صحیح]

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف؛ (٤/ ٨٧) نحوه.

<sup>(</sup>٢) فلينظر من أخرَجه ؟! (٣) أخرجه البخاري (١٧٨٤)، ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): «شيء».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٦) في دالسنن، (١٧٣٩).

<sup>(</sup>V) في «السنن» (٥/ ١٢٥).

- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمِ (١) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَظِيه، إلَّا أَنَّ رَاوِيهُ شَكَّ في رَفْعِهِ. [صحيح]

ـ وَفِي صَحْيحِ الْبُخَارِيِّ (٢) أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ. [موقوف]

قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۱۸/۲)، والدارقطني (۲/۲۳۲ رقم
 ه) والبيهقي (٥/٢٨).

وصحَّحه ابن حزم في «المحلَّى» المسألة (٨٢٢) وقال: «رجاله ثقات مشاهير». وصحَّحه الألباني في «الإرواء» رقم (٩٩٩).

 <sup>(</sup>١) في اصحيحه (٤/٧ ـ الآفاق).

قلّت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٣٣/٣)، والشافعي في «ترتيب المسند» (١/ ٢٩٠) رقم ٧٥٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١١٨/١، ١١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٣٧ رقم ٧)، والبيهقي (٧٧/٠).

وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في «الإرواء» رقم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) (١٥٣١). (٣) في النسخة (أ): «أنه».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «أنه».

<sup>(</sup>٥) (٢١٩/٢) أعانني الله على إتمام خدمته (على مخطوطتين).

<sup>(</sup>٢)(٧) في «السنن» (رقم: ٢٩١٥).

عمر (١)، وفي إسنادِه الحجاجُ بنُ أرطاةً. ورواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، والدارقطنيُّ، وغيرُهم منْ حديثِ عائشة (٢): «أنهُ ﷺ وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عرقِ، بإسنادِ جيدٍ، ورواهُ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ أيضاً عنها. وقدْ ثبتَ مرسلًا أيضاً عنْ مكحولٍ وعطاءٍ. قالَ ابنُ تيميةً: وهذِهِ الأحاديثُ المرفوعةُ الجيادُ الحسانُ يجبُ العملُ بمثلِها مع تعددِها ومجيئها مسندةً ومرسلةً منْ وجوهِ شتَّى. وأمًا:

٣/ ٣٧٦ - وَعِنْدَ أَحْمَدَ<sup>(٣)</sup>، وَأَبِي دَاوُدَ<sup>(٤)</sup>، وَالنَّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْاسِ ﴿ النَّبِي النَّهِ وَقَّتَ لأَهْلِ المَشْرِقِ الْعَقِيقَ. [ضعيف].

(وعندَ أحمدَ، وأبي داودَ، والترمذيُّ عنِ أبنِ عباسِ أنَّ النبيُّ وَقُتَ الْهلِ المشرقِ العقيقَ)، فإنهُ وإنَّ قالَ فيهِ الترمذيُّ: إنَّهُ حسنَ فإنَّ مدارَه على يزيدِ بنِ أبي زيادِ<sup>(1)</sup>، وقدْ تكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ منَ الأثمةِ.

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٧): أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ إحرامَ العراقي منْ ذاتِ عرقِ إحرامٌ منَ الميقاتِ.

هذا والعقيقُ يُعَدُّ مِنْ ذاتِ عرقٍ. وقدْ قيلَ: إنْ كانَ لحديثِ ابنِ عباسٍ هذَا أصلٌ فيكونُ منسوخاً لأنَّ توقيتَ ذاتِ عرقٍ كانَ في حجةِ الوداع حينَ أكملَ اللَّهُ

<sup>=</sup> قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١١/٣ رقم ٢٩١٥/١٠٢): «هذا إسناد ضعيف: إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك الحديث. وقال الدارقطني: منكر الحديث. . . ». ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (٣/٣٣٦). وروى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب، أخرجه البيهقي (٢٧/٥) بسند صحيح فصح الحديث من هذا الطريق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرَجه أحمد (١١/ ١١٠ رقم ٧٤ ـ الفتح الرباني) وفي سنده الحجاج وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه في حديث الباب.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» رقم (٣٢٠٥ ـ شاكر).(٤) في «السنن» رقم (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» رقم (٨٣٢).

قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٨)، وفي «المعرفة» (٧/ ٩٥ رقم ٩٤١١)، وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٦) أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. قال يحيى: ليس بالقوي، وقال أيضاً: لا يحتج به. وقال أحمد: ليس بذاك.

<sup>- [</sup>المجروحين (٣/ ٩٩)، و «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٦٥)، و «الميزان» (٤/ ٤٢٣)].

<sup>(</sup>٧) انظر: «الاستذكار» (۱۱/ ۷۹ رقم ۱٥٤٨٥).

دينَه كما يدلُّ له ما رواه الحارثُ بنُ عمرِو السهميِّ قالَ: «أتيتُ النبيُّ ﷺ وهوُ بمنَى أو عرفاتٍ، وقدْ أطاف بِه الناسُ، قالَ فتجيءُ الأعرابُ فإذَا رأَوْا وجهَه قالُوا: هذا وجه مباركٌ. قال: ووقَّتَ ذاتَ عرقٍ لأهلِ العراقِ»، رواهُ أبو داود (۱)، والدارقطنيُ (۲).

\* \* \*

.

W .

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧ رقم ٦) فيه زارة بن كريم لم يوثقه إلا ابن حبان. وهو حديث حسن، وقد حسَّنه الألباني.

كتاب الحج

#### [الباب الثالث]

# بابُ وجوهِ الإحرامِ [وصفتِه]<sup>(١)</sup>

الوجوهُ جمعُ وجهِ، والمرادُ بها الأنواعُ التي يتعلقُ بها الإحرامُ وهوَ الحجُّ، [أو](٢) العمرةُ، أو مجموعُهما، (وصفتُه) كيفيتُه التي يكونُ بها فاعلُها محرِماً.

## (الإحرام بأنواع الحج الثلاثة)

الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَجِّ مَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَحَلَّ عند قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عند قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عند قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَجِّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب). (٢) في النسخة (أ): ﴿و».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٩)، ومسلم (١٢١١/١١١).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «لخمس».

بعمرةٍ فحلٌ عندَ قدومِه) مكةَ بعدَ إتيانِه ببقيةِ أعمالِ العمرةِ، (وأما مَنْ أهلٌ بحجٌ أو جَمَعَ بينَ الحجُ والعمرةِ فلمْ يحلُّوا حتَّى كانَ يومُ النحرِ، متفقٌ عليه).

الإهلالُ: رفعُ الصوتِ. قالَ العلماءُ: هوَ هنا رفعُ الصوتِ بالتلبيةِ عندَ الدخولِ في الإحرام، ودلَّ حديثُها [على] (١) أنهُ وقعَ منْ مجموع الركبِ الذينَ صحبوهُ في حجِّهِ هذَه الأنواعُ، وقدْ رويتْ عنها رواياتٌ تخالفُ هذَا وجمعَ بينها بما ذكرنَاه. وقدِ اختلَفَتِ الرواياتُ في إحرامِ عائشةَ، بماذا كانَ لاختلافِ الرواياتِ أيضاً، ودلَّ حديثُها على أنهُ وقعَ منْ ذلكَ الركبِ الإحرامُ بأنواعِ الحجِّ الثلاثة؛ فالمحرمُ بالحجِّ هوَ منْ حجَّ الإفراد، والمحرمُ بالعمرةِ هو منْ حجَّ الإفراد، والمحرمُ بالعجرةِ مفرداً لهُ التمتع، والمحرمُ بهما هوَ القارنُ. ودلَّ حديثُها على أنَّ منْ أهلَّ بالحجِّ مفرداً لهُ عنِ العمرةِ لم يحلَّ إلا يومَ النحرِ، وهذا يخالفُ ما ثَبَتَ منَ الأحاديثِ عنْ أربعةَ عشرَ صحابياً في الصحيحينِ (٢) وغيرِهما: أنهُ ﷺ أمرَ مَنْ لم يكنْ مَعهُ هَدْيٌ أنْ يفسخَ حجَّهُ إلى العمرة. قبلَ فيتأولُ حديثُ عائشةَ على تقييدِه بمنْ كانَ معهُ هديٌ وأحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معاً.

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) • البخاري (١٦٩٣ ـ البغا)، ومسلم (١٢١٦) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>•</sup> البخاري (١٥٦٤ ـ عبد الباقي)، ومسلم (١٢٤٠ و ١٢٤١)، وأبو داود (١٧٨٧) و (١٧٩٢)، والنسائي (٥/ ١٨٠، ١٨١، ٢٠١)، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٥٢) من حديث ابن عباس.

أحمد في «المسند» (٢٨/٢) بإسناد صحيح عن ابن عمر.

أبو داود (١٨٠١)، والدارمي (٢/ ٥١) بسند حسن عن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه.

<sup>•</sup> البخاري (١٥٦١ ـ عبد الباقي)، ومسلم (١٢١١) من حديثَ عائشة.

<sup>•</sup> مسلم (١٢٣٦) من حديث أسماء بنت أبي بكر.

<sup>•</sup> مسلم (١٢٤٧) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>•</sup> أحمد في المسند (٤/ ٢٨٦)، وابن ماجه (٢٩٨٢) بسند حسن من حديث البراء بن عازب.

<sup>•</sup> البخاري (١٥٦٥ ـ عبد الباقي) من حديث أبي موسى الأشعري.

أبو داود (١٧٩٧)، والنسائي (٥/ ١٤٤) بسند حسن عن البراء بن عازب، أن علياً الله على الله على الله على رسول الله على من اليمن، أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صبيغاً، ونضحتِ البيت بنضوح، فقال: ما بالكِ؟ فقالت: إن رسول الله ها أمر أصحابه فحلوا».

البخاري (۷۲۳۰) وفيه عن سراقة.

وقدِ اختلفَ العلماءُ قديماً وحديثاً في الفسخِ للحجِّ إلى العمرةِ، هَلْ هَوَ خاصَّ بالذينَ حجُّوا معهُ ﷺ، أوْ لا، وقدْ بسطَ ذلكَ ابنُ القيمِ في زادِ المعادِ<sup>(١)</sup>، وأفردُناهُ برسالةٍ ولا يحتملُ هنا نقلَ الخلافِ والإطالة.

واختلفَ العلماءُ أيضاً فيما أحرمَ بهِ ﷺ، والأكثرُ أنهُ أحرمَ بحجً وعمرةٍ وكان قارِناً، وحديثُ عائشةَ هذا دلَّ أنهُ ﷺ أحرمَ بالحجِّ مفرداً لكنَّ الأدلةَ الدالةَ على أنهُ حجَّ قارِناً، واسعةٌ جداً، واختلفُوا أيضاً في الأفضلِ منْ أنواعِ الحجِّ، والأدلةُ تدلُّ على أنَّ أفضلَها القرانُ وقدِ استوفَى أدلةَ ذلكَ ابن القيِّم.

\* \* \*

<sup>(1) (</sup>Y\AVI \_ YYY).

149

الإحرامُ: الدخولُ في أحدِ النسكينِ والنشاغلُ بأعمالهِ بالنيةِ.

الإحرامُ: الدخولُ في أحدِ النسكينِ والنشاغلُ بأعمالهِ بالنيةِ.

الْمَسْجِدِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(عَنِ لِبنِ عَمَلَ عَلَىٰ قَالَ: مَا أَهَلَ رَسُولُ لَلَّهِ ﷺ إِلَّا مَنْ عَنْدِ للمسجدِ)، أي: مسجدِ ذي الحليفةِ (متفقَّ عليه). هذَا قالهُ ابنُ عمرَ ردّاً على مَنْ قالَ: إنه ﷺ أحرمَ منَ البيداء؛ فإنهُ قالَ: (بيداؤُكم هذهِ التي تكذبونَ على رسولِ اللّهِ ﷺ أنهُ أهلً منها ما أهلً الحديث (٢). وفي روايةٍ: (أنهُ أهلً من عندِ الشجرةِ حينَ قامَ بهِ بعيرُه» (٣)، والشجرةُ كانتْ عندَ المسجدِ. وعندَ مسلم (٤): (أنهُ ﷺ ركعَ ركعتينِ بذي الحليفةِ، ثمَّ إذا استوت بهِ الناقةُ قائمةً عندَ مسجدٌ ذي الحليفةِ أهلًا.

وقَدْ جَمَعَ بَينَ حَديثِ الإهلالِ بالبيداءِ، والإِهْلالِ بذي الحليفةِ بأنه الله أهلَّ أهلَّ من رَوَى أنهُ أهلَّ بكذا فهو راوٍ لما سمعه من إهلالِه. وقدْ أخرجَ أبو داودَ<sup>(٥)</sup>، والحاكمُ ٤<sup>(١)</sup> منْ حديثِ ابنِ عباسٍ: «أنهُ اللهِ لما صلَّى في مسجدِ ذي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۶۱)، ومسلم (۱۱۸۲). قلت: وأخرجه أبو داود (۷۷۱)، والترمذي (۸۱۸)، والنسائي (۱۲۲/۵ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۶) وابن ماجه (۲۹۱۲)، ومالك (۲/۳۳۱ رقم ۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٨٦/٢٣). (٣) أخرجه مسلم (١١٨٦/٢٤).

<sup>(</sup>٤) في الصحيحة (٢٠/ ١١٨٨). (٥) في السن، (١٧٧٠).

 <sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١/ ٤٥١) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحرَّاني وهو ضعيف. وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق وقد تقدَّم الكلام عليه. المختصر للمنذري (٢٩٨/٢). ومع ذلك فقد صحَّحه أحمد شاكر في =

الحليفة ركعتينِ أهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ منهما ، فسمعَ قومٌ فحفظُوه ، فلما استقرت به راحلتُه أهلَّ وأذركَ ذلكَ منهُ قومٌ لم يشهدُوا في المرةِ الأولى فسمعُوه حينَ ذاكَ فقالُوا: إنّما أهلَّ حينَ استقلَّت بهِ راحلتُه ، ثمَّ مضى فلما عَلاَ شرفَ البيداءَ أهلً وأدركَ ذلكَ قومٌ لم يشهدُوه فَنقَلَ كما سمعَ الحديث. ودلَّ الحديث على أنَّ الأفضلَ أنْ يحرمَ منَ الميقاتِ لا قبلَه ، فإنْ أحرمَ قبلَه فقالَ ابنُ المنذرِ (١٠): أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ مَنْ أحرمَ قبلَ الميقاتِ أنهُ محرمٌ . وهلْ يكرهُ ؟ فقيلَ: نعمُ لأنَّ قولَ الصحابةِ وقبَّت رسولُ الله يَشِيُّ لأهلِ المدينةِ ذا الحليفةِ يقضِي بالإهلالِ منْ هذِه المواقيتِ، ويقضي بنفي النقصِ والزيادةِ، فإنْ لم تكنِ الزيادةُ محرمَّةً فلا أقلَّ منْ أنْ يكونَ تركُها أفضلَ، ولولا ما قيلَ منَ الإجماعِ بجوازِ ذلكَ لقلْنا بتحريمِه لأدلةِ التوقيتِ، ولأنَّ الزيادةَ على المقدراتِ منَ المشروعاتِ كأعدادِ الصلاةِ، ورمي الجمارِ، لا تشرعُ كالنقصِ منها وإنَّما لم يجزمْ بتحريمِ ذلكَ لما ذكرْنا منَ الإجماعِ ، ولأنهُ رُوِيَ عن عدةٍ منَ الصحابةِ تقديمُ الإحرامِ على الميقاتِ، فأحرمَ ابنُ عمرَ منْ بيتِ المقدسِ (٢)، وأحرمَ أنسٌ منَ العقيقِ (٣)، وأحرمَ ابنُ عباسٍ من ابنُ عباسٍ من

شرح الحديث (١٨٣١) من المسند. وضعّفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود.
 وهو الأقرب للصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في كتابه ﴿الإجماع﴾ (ص٥٤ رقم ١٣٧).

قلت: قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣٨٣): "وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني. وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، وقال مالك: يكره اهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٣١ رقم ٢٦) وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: ١٠٣/ ، الأثر (٣٨٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٠)، وفي «المعرفة» (٧/ ١٠٣ رقم ٩٤٤٢).

<sup>•</sup> الثقة عنده. قيل: نافع.

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢١٦ ـ مجمع) عن أنس أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل المدائن العقيق. وقال الهيثمي: وفيه: أبو ظلال، هلال بن يزيد وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الأثمة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: انظر ترجمة هلال هذا في «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ٣٤٥\_٣٤٦) و «الميزان» (٤/ ٣١٦). • وذكر البيهقي في «المعرفة» (٧/ ٩٦ رقم ٩٤١٧) عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من العقيق.

الشام (۱)، وأهلَّ عمرانُ بنُ حصينٍ من البصرةِ (۲)، وأهلَّ ابنُ مسعودٍ منَ القادسيةِ (۳). ووردَ في تفسيرِ الآية: «أنَّ الحجَّ والعمرةَ تمامُهما أنْ تحرمَ بهما من دويرةِ أهلكَ عنْ عليِّ (٤)، وابن مسعودٍ (٥) ﴿ إِنْ كَانَ قَدْ تُؤُوِّلَ بأنَّ مرادَهما أنْ ينشئَ لهما سفراً من الهما سفراً من بلاده، أي: أن أهله، فقد ورد أثر عن علي ﴿ بلفظ: تمام العمرةِ أن ينشئ لها من بلاده، أي: أن ينشئ لها سفراً مفرداً من بلدهِ كما أنشأ ﴿ لعمرةِ الحديبيةِ والقضاءِ سفراً من بلده، ويدلُّ لهذَا التأويلِ أنَّ علياً لم يفعلُ ذلكَ، ولا أحدٌ منَ الخلفاءِ الراشدين، ولم يحرمُوا بحجِّ ولا عمرةٍ إلَّا من الميقاتِ بلُ لم يفعلُهُ ﴿ فَيَفَ يكونُ ذلكَ تمامَ الحجِّ الوالعمرة] (١) ولم يفعلُهُ عَلَيْ، ولا أحدٌ منَ الخلفاءِ، ولا جماهيرُ الصحابةِ.

نعمُ الإحرامُ منْ بيتِ المقدسِ بخصوصهِ وردَ فيهِ حديثُ أمِّ سلمةً: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ مَنْ أهلَّ منَ المسجدِ الأقصَى بعمرةِ أو حجةٍ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِه، دواهُ أحمدُ (٧). وفي لفظ: "مَنْ أحْرَمَ منْ بيتِ المقدسِ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِه، رواهُ أبو داودَ (٨). ولفظه: "مَنْ أهلَّ بحجَّةٍ أوْ عمرةٍ مِنَ المسجدِ الأقصى إلى المسجدِ الخرامِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدَّمَ مِنْ ذنبهِ وَمَا تأخَّر، أوْ وَجَبَتْ لَهُ الجنَّة الله منَ الرَّاوي، ورَواهُ ابنُ مَا جَه (١ مَنْ أهلَّ بعمرةٍ منْ بيتِ المقدسِ كانتْ كفارةً لما قبلَها منَ الذنوبِ المؤدنُ هذَا مخصوصاً ببيتِ المقدسِ فيكونُ الإحرامُ خاصةً أفضلَ منَ الإحرامُ منَ المواقيتِ، ويدلُّ لهُ إحرامُ ابنِ عمرَ منهُ، ولم يفعلْ ذلكَ منَ المدينةِ على أنَّ منهم من ضعّف الحديث، ومنهم مَنْ تأوَّله بأنَّ المرادَ ينشئ لهما السفرَ منْ هنالكَ.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۱/۸۲).

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (١١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه ابن حزم في «المحلَّى» (٧/ ٧٥). وأبو يوسف في «الآثار» (رقم: ٤٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٤/ ٣٤١) وفي «المعرفة» (١٠٣/٧ رقم ٩٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حزم في «المحلِّي» (٧/ ٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٧) في «المسند» (١١١/١١ رقم ٧٧ ـ الفتح الرباني) بسند لا بأس به.

<sup>(</sup>٨) في «السنن» (١٧٤١)، وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٩) في «السنن» (٣٠٠٢)، وهو حديث ضعيف.
 وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم (٢١١).

## (رفع الصوت بالتلبية)

٢/ ٢٨٢ - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَضحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَضْوَاتَهُمْ بِالإهلالِ، رواهُ التَّانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَضْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَضْوَاتَهُمْ بِالإهلالِ، رواهُ التَّانِي جِبْريلُ، وَابْنُ جِبَّانَ (٢). [حسن]

(وعنْ خلَّدِ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، وتشديدِ اللامِ، آخرُه دالٌ مهملةٌ (بينِ السائبِ) بالسينِ المهملةِ (عَنْ البيهِ انَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: اتاني جبريلُ، فامرني ان آمرَ اصحابي انْ يرفعُوا اصواتَهم بالإهلالِ. رواهُ الخمسةُ، وصحّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ).

وأخرجَ ابنُ ماجه (٣): «أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سُيْلَ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قالَ: «العجُّ والثجُّ»، وفي رواية (٤) عنِ السائبِ عنهُ ﷺ: «أتاني جبريلُ فقالَ: كنْ عجَّاجاً ثجَّاجاً». والعجُّ رفعُ الصوتِ، والثجُّ نحرُ البُدنِ. كلُّ ذلكَ دالُّ على استحبابِ رفع الصوتِ بالتلبيةِ وإنْ كانَ ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبة (٥): أنَّ أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ كانُوا يرفعونَ أصواتَهم بالتلبيةِ حتَّى تبعَّ أصواتَهم، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ (١). وعنْ مالكِ لا يرفعُ صوتَه بالتلبيةِ إلَّا عندَ المسجدِ الحرام ومسجدِ منى (٧).

- michanical Ba rem l

أبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي (٥/ ١٦٢)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وأحمد (٤/ ٥٥).
 قلت: وأخرجه الحميدي (رقم ٨٥٣)، وابن خزيمة رقم (٢٦٢٩) و (٢٦٢٧)، وابن المجارود رقم (٤٣٣)، والبيهقي (٥/ ٤٤)، والطبراني في «الكبير» رقم (٢٦٢٧) و (٢٦٢٨) و (٢٦٢٨) و (٢٦٢٨)، والمبغوي في «شرح السنة» (رقم (١٨٦٧)، والدارقطني (٢/ ٣٤)) وغيرهم من طرق...

<sup>(</sup>٢) في «الإحسان» (٩/ ١١١ رقم ٣٨٠٢).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢٩٢٤) من حديث أبي بكر الصديق.
 قلت: وأخرجه الترمذي (٨٢٧)، والدارمي (٢/ ٣١). من طرق.. وهو حديث صحيح.
 انظر: «الصحيحة» رقم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أحمد في «المسند» (١٨٠/١١ رقم ١٥٠ ـ الفتح الرباني) وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٢٤) وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (٣/ ٤٠٨) من طريق المطلب بن عبد الله بسند صحيح. ولم أجده في «المصنف»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح السنة» للبغوي (٧/ ٥٣ \_ ٥٤)، و «المعرفة» للبيهقي (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الاستذكار» (١١٩/١١١ رقم ١٦٦٨).

#### (الاغتسال والتطيب للإحرام)

٣/ ٦٨٣ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.
 رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (١). [صحيح].

(وعَنْ زيدِ بِنِ ثَابِتِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرِدُ لِهَلالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ لِتَرِمَدُيُ وَحَسَّنَهُ)، وغرَّبَهُ وضعَّفَهُ العقيليُّ (٢)، وأخرجهُ الدارقطنيُّ (٣)، والبيهقيُّ (٤)، والطبرانيُّ (٥). رواهُ الحاكمُ (٢)، والبيهقيُّ (٧) من طريقِ يعقوبَ بنِ عطاءِ عن أبيهِ عنِ ابنِ عباسٍ: «اغتسل رسولُ اللَّهِ ﷺ ثمَّ لبِسَ ثِيَابَهُ فلما أَتَى ذا الحليفةِ صلَّى ركعتينِ ثمَّ قعد على بعيرو، فلما استوى بهِ على البيداءِ أحرمَ بالحجِّه، ويعقوبُ بنُ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ضعيفُ (٨).

وعن ابنِ عمرَ ﴿ قَالَ: مِنَ السنةِ أَنْ يَعْتَسَلَ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، وإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، وإِذَا أَرَادَ دَخُولَ مَكَةً. ويستحبُّ النطيبُ قبلَ الإحرامِ لحديثِ عائشةً: كنتُ أَطيِّبُ النبيَّ ﷺ بأطيبِ ما [أقدرُ](١٠) بأطيبِ ما أجدُه، وفي رواية: «كنتُ أطيبُ رسولَ اللَّهِ ﷺ بأطيبِ ما [أقدرُ](١٠) عليهِ قبلَ أَن يحرمَ ثم يحرمُ»، متفقٌ عليهِ(١١). ويأتي الكلامُ في ذلكَ.

١) في «السنن» (٨٣٠) وقال: حديث حسن فريب.
 قلت: في سنده عبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال، وبقية رجاله ثقات.
 وقد صحّحه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٢) في «الضعفاء الكبيرًا (٤/ ١٣٨) بمحمد بن موسى بن مسكين أبو غَزِيَّة القاضي.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ٢٢٠ ـ ٢٢١ رقم ٢٣) وفيه أبو غزية.

 <sup>(</sup>٤) في «السنن الكبرى» (٩٢/٥ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (١/ ٤٤٧) وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) في «السنن الكبرى» (٩٣/٥»).

<sup>(</sup>A) انظر: «الميزان» (٤/٣٥٤ رقم الترجمة ٩٨٢١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي (٥/٣٣)، والحاكم (٤٤٧/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت: والإسناد فيه سهل بن يوسف لم يخرج له مسلم، وهو ثقة، «التقريب» (٢٣٧/١). فالحديث على شرط البخاري.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (أ): (يقدر).

<sup>(</sup>١١) البخاري (٩٩٢٨)، ومسلم (٣٦، ٣٧/١١٨٩).

#### (ما يلبسه المحرم)

الْمُحْرِمُ الثَّيَابِ. قَالَ: ﴿ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا النَّيَابِ. قَالَ: ﴿ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفْيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفْيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفْيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمن الله المعمائم، ولا العمائم، ولا السراويل] (٣)، ولا البرانس، ولا الخفافَ [قال] (٢)؛ لا يلبسُ القميص، ولا العمائم، ولا [السراويل] (٣)، ولا البرانس، ولا الخفافُ الا أحدُ لا يجدُ نعلينِ) أي لا يجدُهما [يباعان] أو يجدُهما [يباعان] ولكن ليسَ معهُ ثمن [فائضًا أي عن حوائجِه الأصليةِ كما في سائرِ الأبدالِ، (فليلبسِ المخفينِ ولايقطعهما السفلَ من التعبينِ، ولا تلبسوا شيئاً من الثيابِ مسه الزعفران، ولا المؤرسُ) بفتحِ الواو، وسكونِ الراء، آخرهُ سينٌ مهملةٌ (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). وأخرجَ السيخانِ (٢) من حديثِ ابنِ عباسٍ: «سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يخطبُ وأخرجَ السيخانِ (٢) من حديثِ ابنِ عباسٍ: «سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يخطبُ بعرفاتٍ: من لم يجدُ إزاراً فليلبسُ سراويلَ، ومَنْ لم يجدُ نعلينِ فليلبسُ خُفينِ»، ومثلُه عندَ أحمدَ. والظاهرُ أنهُ ناسخٌ لحديثِ ابنِ عمرَ بقطعِ الخفينِ لأنهُ قالَ بعرفاتٍ في وقتِ الحاجةِ، وحديثُ ابنِ عمرَ كانَ في المدينةِ قالَه ابنُ تيميةَ في بعرفاتٍ في وقتِ الحاجةِ، وحديثُ ابنِ عمرَ كانَ في المدينةِ قالَه ابنُ تيميةَ في المنتقَى (٧). واتفقُوا على أنَّ المرادَ بالتحريمِ هنا على الرجلِ ولا تلحقُ بهِ المرأةُ في ذلكَ. واعلمُ أنهُ تحصلُ منَ الأدلةِ أنهُ يحرمُ على المحرم الحلق لرأسه، ولبسُ في ذلكَ. واعلمُ أنهُ تحصلُ منَ الأدلةِ أنهُ يحرمُ على المحرم الحلق لرأسه، ولبسُ في ذلكَ. واعلمُ أنهُ تحصلُ منَ الأدلةِ أنهُ يحرمُ على المحرم الحلق لرأسه، ولبسُ

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰٤۲)، ومسلم (۱۱۷۷)، وأبو داود (۱۸۲٤)، والترمذي (۸۳۳)، والنسائي (۱/ ۱۳۱ ـ ۱۳۲)، وابن ماجه (۲۹۲۹)، ومالك في «الموطأ» (۱/ ۳۲۶ ـ ۳۲۰ رقم ۸).

في النسخة (أ): «فقال». (٣) فيّ النسخة (أ): ﴿ولا السراويلاتُّ.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): (يباع». (٥) في النسخة (أ): (فَاضل».

<sup>(</sup>٦) الْبخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨/٤). قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٢٩)، والترمذي (٨٣٤)، والنسائي (٥/ ١٣٣ \_ ١٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣١)، وأحمد (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٧) (٢٤١/٢) أعاننا الله على إتمامه.

القميص، والعمامة، والبرانس، والسراويل، وثوب مسّه ورُسٌ أوْ زعفرانُ، ولبسُ الخفينِ إلا لعدم غيرهما فيشقُهما ويلبسُهما، والطيبُ، والوطءُ. والمرادُ منَ القميصِ كلُّ ما أحاط بالبدنِ مما كانَ عنْ تفصيلِ وتقطيع، وبالعمامةِ ما أحاط بالرأسِ فيلحق بها غيرُها مما يغطي الرأسَ. قال الخطابي: ذكر البرانس والعمامة معاً ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتادِ كالعمامة، ولا بالنادِر كالبرانس، وهوَ كلُّ ثوبٍ رأسهُ منهُ ملتزِقاً بهِ منْ جبةٍ أو درَّاعةٍ أو غيرِهما.

واعلمُ أنَّ المصنفَ كَثَلَقُهُ لم يأتِ بالحديثِ فيما يحرُمُ على المرأةِ المحرِمَةِ، والذي يحرمُ عليها في الأحاديثِ الانتقابُ، أي: لبسُ النقابِ كما يحرمُ لبسُ الرجلِ القميصَ والخفينِ، فيحرمُ عليها النقابُ، ومثلُه البرقعُ، وهوَ الذي فُصِّلَ على قدرِ سَثْرِ الوجهِ لأنهُ الذي وردَ به النصُّ، كما وَرَدَ بالنهي عن القميصِ للرجلِ مع جوازِ سترِ الرجلِ لبدنِه بغيرِه اتفاقاً فكذلكِ المرأةُ المحرمةُ تسترُ وجُهَهَا بغيرِ ما ذكرَ كالخمارِ والثوبِ، ومنْ قالَ إنَّ وجُهَهَا كرأسِ الرجلِ المحرمِ لا يُغطَّى شيءٌ فلا دليلَ معهُ. ويحرمُ عليها لبسُ القفازينِ، ولبسُ ما يمسه ورسَّ أو زعفرانُ منَ الثيابِ، ويباحُ لها ما أحبَّتْ منْ غير ذلكَ من حليةٍ وغيرها.

وأما الصيدُ، والطيب، وحلقُ الرأسِ، فالظاهرُ أنهنَّ كالرجلِ في ذلكَ، واللَّهُ أعلمُ. وأما الانغماسُ في الماءِ، ومباشرة المحملِ بالرأسِ، وسترُ الرأسِ باليدِ، وكذَا وضعُهُ على المخدةِ عندَ النومِ [فإنه لا يضرُّ](١)، لأنهُ لا يسمَّى لابساً. والخفافُ جمعُ خفُ وهو ما يكونُ إلى نصفِ الساقِ، ومثلُه في الحكم الجوربُ، وهوَ ما يكونُ إلى فوقِ الركبةِ. وقدْ أبيحَ لمنْ لم يجدِ النعلينِ بشرطِ القطع، إلا أنكَ قد سمعتَ [ما قاله](١) في المنتقَى منْ نسخِ القطع، وقدْ رجَّحهُ في الشرحِ بعدَ إطالةِ الكلامِ بذكرِ الخلافِ في المَسْألةِ، ثمَّ الحقُ أنهُ لا فديةَ على لابسِ الخفينِ لعدمِ النعلين. وخالفتِ الحنفيةُ فقالُوا: تجبُ الفديةُ.

ودلَّ الحديثُ على تحريم لبسِ ما مسَّهُ الزعفرانُ والورسُ. واختُلِفَ في العلةِ التي الأجلِها النهي هلْ هي الزينةُ أو الرائحةُ؟ فذهبَ الجمهورُ إلى أنَّها

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): (فلا يضر).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): «ما قال».

الرائحة؛ فلو صارَ الثوبُ بحيثُ إذا أصابهُ الماءُ لم يظهرُ لهُ رائحةٌ جازَ الإحرامُ فيهِ، وقد وردَ في روايةٍ: ﴿إِلا أَنْ يكونَ غسيلًا»، وإن كانَ فيها مقالٌ. ولبسُ المعصفرِ والمورَّسِ محرَّمٌ على الرجالِ في حالِ الحلِّ كما في الإحرام.

#### (تطيُّب رسول الله ﷺ الإحرامه ولحله

٥/ ٦٨٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الإخرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

وعن عائشة الله المنافق عليه الله الله المنافق المافية ولحله المنافق المنافق المنافق المنافق الله الله المنافق المنافق الله الله المنافق المنا

 <sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۳۹)، ومسلم (۱۱۸۹).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۷٤۵)، والترمذي (۹۱۷)، والنسائي (۵/۱۳۷ رقم ۲٦۸۵)،
 ومالك ۲۲۸/۱۴ رقم ۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: (بداية المجتهد) (٢/ ٢٣٦ \_ ٢٣٧) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>T) (A/AP\_PP).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): (بالطيب المسك). (٥) في النسخة (أ): (فيسيل).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١٨٣٠) بسند حسن.

ولا يقالُ هذا خاصٌ بالنساءِ لأنَّ الرجالَ والنساءَ في الطيبِ سواءً بالإجماع؛ فالطيبُ يحرمُ بعدَ الإحرامِ لا قبلَه وإن دامَ حالُه فإنهُ كالنكاحِ لأنهُ منْ دواعِيهِ، والنكاحُ إنَّما يمنعُ المحرِم من ابتدائِه لا من استدامتهِ فكذلك الطيبُ، ولأنَّ الطيبَ منَ النظافةِ منْ حيثُ إنهُ يقصدُ بهِ دفعُ الرائحةِ الكريهةِ كما يقصدُ بالنظافةِ إزالةَ ما يجمعُه الشعرُ والظفرُ منَ الوسخِ، ولذَا استُحِبَّ أنْ ياخذَ قبلَ الإحرام منْ شعرِه وأظفارِه لكونِه ممنوعاً منهُ بعدَ الإحرامِ وإنْ بقيَ أثرُه بعدَه.

وأما حديثُ مسلم (١) في الرجلِ الذي جاء يسألُ النبيَّ عَلَى كيفَ يصنعُ في عمرتِه، وكانَ الرجلُ قدُّ أحرمَ وهوَ متضمِّخُ بالطيبِ «فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ ما تَرَى في رجلِ أحرمَ بعمرةٍ في جبةٍ بعدَما تضمَّخَ بطيب؟ فقالَ عَلىٰ: «أما الطيبُ الذي بكَ فاغسلُه ثلاثَ مراتِ» الحديثَ. فقد أُجِيبَ عنهُ بأنَّ هذَا السؤالَ والجوابَ كانا بالجعرَّانةِ في ذي القعدةِ سنةَ ثمانٍ، وقدْ حجَّ عَلَىٰ سنةَ عشرٍ، واستدامَ الطيبُ، وإنَّما يؤخذُ بالآخرِ [فالآخر](٢) منْ أمرِ رسولِ اللَّهِ عَلَىٰ لأنه يكونُ ناسخاً للأول.

وقولُها: «لحلّه قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ»، المرادُ بحلّه الإحلالُ الذي يحلُّ بهِ كلُّ محظورٍ وهوَ طوافُ الزيارةِ، وقدْ كانَ حلُّ بعضِ الإحلالِ وهوَ بالرمي الذي يحلُّ بهِ الطيبُ وغيرُه ولا يمنعُ بعدَه إلا منْ النساءِ. وظاهرُ هذا أنهُ قدْ كانَ فعلَ الحلقَ والرميَ وبقيَ الطوافُ.

## (تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره، وتحريم الخطبة)

٦٨٦/٦ \_ وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَنْكِحُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَنْكِحُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَنْكِحُ مُ وَلَا يَخْطُبُ ﴾، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٠٠ . [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۱۱۸۰/۸). قلت: وأخرجه البخاري (٤٩٨٥)، وأبو داود (١٨١٩)، والترمذي (٨٣٦)، والنسائي (٥/١٤٣، ١٤٢)، والبيهتي (٥٦/٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>۳) في «صحيحه» (۱٤٠٩/٤۱).
 قلت: وأخرجه مالك (۱/ ۳٤۸ رقم ۷۰)، والشافعي في «ترتيب المسند» (۳۱٦/۱ رقم
 (۸۲۱)، وأحمد (۱۹/۱)، والدارمي (۱/ ۱٤۱)، والطيالسي (۲۱۳/۱ رقم ۱۰۳۰ ـ منحة =

المعبود)، وأبو داود (۱۸٤۱)، والترمذي (۸٤٠)، والنسائي (١٩٢/٥)، وابن ماجه
 (١٩٦٦)، وابن الجارود (٤٤٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٦٨/٢)،
 والدارقطني (٢٧ ٢٦٧ رقم ١٤١)، والبيهقي (٥/٥٥) وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)، ومسلم (۱٤١٠/٤٧)، وأبو داود (۱۸٤٤)، والترمذي (۱۸٤٤)، والترمذي (۱۸٤٤)، والنسائي (۱/۱۹۱)، وابن ماجه (۱۹۲۵)، وابن الجارود رقم (٤٤٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۲۹/۲)، والدارقطني (۲/۳۲۳ رقم ۷۳)، وأحمد (۲۲۲۲)، والطيالسي (۲۱۳/۱ رقم ۲۰۳۱ منحة المعبود).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٩٣/)، والدارمي (٣٨/٢)، والترمذي (٨٤١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٠/٢)، والدارقطني (٣٨/٢ رقم ٦٧، ٦٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٦٤)، والبيهقي (٦٦/٥) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. قال: «تزوج رسول الله عليه ميمونة وهو حلال، وبني بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما».

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.

وروى مالك بن أنس (٣٤٨/١ رقم ٦٩) عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلًا.

قال: ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا) اهـ.

قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف.

ويغني عنه رواية يزيد بن الأصم.

أخرجه مسلم (١٤١١/٤٨)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥)، وابن ماجه (١٩٦٤)، وابن الجارود رقم (١٤٤٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٦٩/٢)، والدارقطني (٣/ ٢٦١ رقم ٣٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣١٥) والدارقطني (٣/ ٢٦١)، والدارمي (٣/ ٣٨)، وأحمد (٦/ ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٥)، والشافعي في «ترتيب المسند» (١٨/ ٣١٨ رقم ٩٣٠) وغيرهم عن يزيد بن الأصم، حدثتني وخالة بنت الحارث، أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

ميمونة، ولأنها رواية أكثر الصحابة. قالَ القاضي عياض كَثَلَّهُ: لم يُرْوَ أَنهُ تَرَوَّجَها محرِماً إلا ابنُ عباس وحدَه، حتَّى قالَ سعيدُ بنُ المسيبِ: ذَهَلَ ابنُ عباسٍ وإنْ كانتْ خالتُه، ما تزوَّجَها رسولُ اللَّهِ ﷺ إلَّا بعدَ ما حلَّ. ذكرُه البخاريُ (۱). ثمَّ ظاهرُ النَّهٰي في الثلاثةِ التحريمُ إلَّا أَنهُ قيلَ: إنَّ النَّهٰيَ في الخطبةِ للتنزيهِ، وإنهُ إجماعٌ، فإنْ صعَّ الإجماعُ فذاكَ، ولا أظنُّ صحتَه، وإلَّا فالظاهرُ هوَ التحريمُ. ثمَّ رأيتُ بعدَ هذا نقلًا عنِ ابنِ عقيلِ الحنبلي أنَّها تحرمُ الخطبةُ أيضاً.

قال ابنُ تيمية: لأنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن الجميعِ نَهْياً واحداً، ولم يفصَّلْ. وموجبُ النَّهْي التحريمُ وليسَ ما يعارضُ ذلكَ من أثر أو نظرٍ.

## حلُّ صيد الحلال للمُحرمين)

٧/ ١٨٧ - وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ فَهُ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم - قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْه بِشَيْءٍ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وعنْ أبي قتادة الانصاريُ ﴿ في قصةِ صيدِه الحمارَ الوحشيُ وهوَ غيرُ محرمٍ)، وكانَ ذلكَ عامَ الحديبيةِ. (قالَ: فقالَ النبيُ ﴿ لاصحابِهِ وكانُوا محرمينَ: «هَلْ مَنْكُم أُحدُ أُمرهُ أَو أَشَارَ [إليهِ بشيء](٢)؟ فَقَالُوا: لا، قالَ: فكلُوا ما بقيَ منْ لحمِه. متفقٌ عليهِ). قد استُشكِلَ عدمُ إحرامٍ أبي قتادةَ وقدْ جاوزَ الميقاتَ، وأجيبَ عنهُ بأجوبةٍ منها أنهُ قدْ كان بعثَه ﷺ هوَ وأصحابُه لكشفِ عدوٍّ لهم [بالساحل](٤).

<sup>(</sup>۱) وأخرج أبو داود (۱۸٤٥) عن سعيد بن المسيب قال: وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.

وقال الألباني في صحيح أبي داود: (صحيح مقطوع).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۱٤)، ومسلم (۱۹۹۸).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۵۲)، والترمذي (۸٤۷)، والنسائي (۱۸۲/۰)، وابن ماجه (۳۰۹۳)، وأحمد (۱۸۲/۰)، ومالك (۲/ ۳۰۹ رقم ۷۲) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): (إلى شيء». (٤) في النسخة (أ): (في الساحل».

ومنها: أنه لم يخرج مع النبي على بل بعثه أهل المدينة. ومنها: أنها لم تكن المواقبتُ قد وقَتَتْ في ذلك الوقت. والحديثُ دليلٌ على جوازِ أكلِ المحرِم لصيدِ البر، والمرادُ [به إنْ صاده] (١) غيرُ محرِم ولم يكنُ منهُ إعانةٌ على قتلِه بشيء وهوَ رأيُ الجماهيرِ(١)، والحديثُ نصَّ فيهِ. وقيلَ: لا يحلُّ أكلُه وإنْ لم يكنُ منهُ إعانةٌ عليه. ويُرْوَى هذَا عنْ علي على الله وابنِ عباس، وابنِ عمر، وهوَ مذهبُ الهادوية (١) عملًا بظاهرِ قولهِ تعالى: ﴿وَحُرْمُ عَلَيْكُم مَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُم حُرُمًا ﴾ (١) بناءً على أنّهُ أريدِ بالصيدِ المصيدُ. وأجيبَ عنهُ بأنَّ المرادَ في الآيةِ الاصطيادُ، ولفظُ الصيدِ وإنْ كانَ متردداً بيَّنَ المعنيينِ لكنْ بينَ حديثِ أبي قتادةَ المرادَ، وزادَه بياناً حديثُ وإنْ كانَ متردداً بيَّنَ المعنيينِ لكنْ بينَ حديثِ أبي قتادةَ المرادَ، وزادَه بياناً حديثُ جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ عنهُ على أنهُ قالَ: «صيدُ البرِّ لكمْ حلالٌ ما لم تصيدُوهُ أو يُصَدُ لكم»، أخرجهُ أصحابُ السُّنَنِ (٥)، وابنُ خزيمة (١)، وابنُ حِبَّانَ (٧)، والحاكمُ (٨)،

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): قإذا اصطاده.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٣/ ٢٤٨ \_ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروض النضير» (٣/ ٢٢١ \_ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦) والنسائي (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٦) في اصحيحه (١٨٠/٤ رقم ٢٦٤١). (٧) (رقم ٩٨٠ ـ موارد).

<sup>(</sup>A) في «المستدرك» (١/ ٤٥٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقرَّه الذهبي. قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم (٤٣٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٧١) والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، وأحمد (٣/ ٣٦٢) والشافعي في «الدارقطني (٢/ ٣٦٢) والشافعي في «ترتيب المسند» (١/ ٣٦٢ رقم ٣٣٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٣٦٣ \_ ٢٦٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٦٣) وفي «الاستذكار» (١/ ٢٧٧ رقم ١٦٣٤)،

وبين حب مبر عي مستهيد (۱۰) وفي دارسندن (۱۰) (۱۰) رقم ۱۹۰۰).

من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب، عن جابر. قلت: وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال.

وقال الترمذي: «حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر». وقال النسائي: «عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك».

وأعلَّه المارديني في االجوهر النقي، (٥/ ١٩١) بأربع علل... والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

إلا أنَّ في بعضِ رُوَاتِهِ مقالًا بيَّنه المصنفُ في التلخيصِ (۱). وعلى تقدير أنَّ المرادَ في الآيةِ الحيوانُ الذي يُصَادُ فقدْ ثبتَ تحريمُ الاصطيادِ من آياتٍ أُخَرَ، ومنْ أحاديثَ، ووقعَ البيانُ بحديثِ جابرِ فإنهُ نصَّ في المراد. والحديثُ فيه زيادةٌ وهي قولُه (۲) ﷺ (۱۳) لهلُ معكمُ من لحمِه شيءٌ؟، قالُوا: مَعنَا رجُلُهُ [رواه مسلم] منهُ شيءٌ؟، فأخذَها رسولُ اللَّهِ ﷺ [فأكلها] (۱۵)، إلا أنهُ لم [يتفق] (۱) الشيخان [على إخراج] (۱۷) هذهِ الزيادة، واستدلَّ المانعُ لأكلِ المحرِم الصيدَ مطلقاً بقولِه:

# (لا يحلُّ لحم الصيد للمُحرم)

٨٨/٨ \_ وعَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَالًا وَحُشِياً، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّا لَمْ نَرُدُهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَا حُرُمٌ ، مُتَقَقِّ عَلَيْهِ (٨). [صحيح]

(وعنِ الصعبِ) (٩) بفتحِ الصادِ المهملةِ، وسكونِ العينِ المهملةِ، فموحَّدةِ (ابنِ جَثَّامةَ) بفتحِ الجيم، وتشديدِ المثلثةِ، الليثيِّ (انهُ أهْدَى لرسولِ الله على حمارً وحشٍ، وفي أخرى: لحمُ حمارُ وحشٍ، وفي أخرى: لحمُ حمارِ وحشٍ، وفي أخرى: عُجْزُ حمارِ وحشٍ، وفي روايةٍ: عَضُداً منْ لحمِ صيدٍ. كلُها في مسلم (١٠٠، (وهو بالابواءِ) بالموحدة [ممدودة] (١١٠)، (أو بِوَدًانِ) بفتحِ الواوِ وتشديدِ الدالِ المهملةِ، وكانَ ذلكَ في حجةِ الوداعِ، (فردَّه عليهِ وقالَ: إنا لم نردَّهُ) بفتح

 <sup>(</sup>۱) (۲/۲۷۲).
 (۱) في النسخة (أ) هنا زيادة «أنه».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ) هنا زيادة اقال».

<sup>(</sup>٤) زيَّادة من النسخة (أ). والحديث أخرجه مسلم (٦٣/١٩٦).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): ﴿وأكلها ٨. (٦) في النسخة (ب): ﴿يخرج ١٠.

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (أ).

 <sup>(</sup>۸) البخاري (۱۸۲۵)، ومسلم (۱۱۹۳/۵۰).
 قلت: وأخرجه الترمذي (۸٤۹)، والنسائي (۱۸٤/۵)، وابن ماجه (۳۰۹۰)، والبيهقي (۱/۹۱)، وأحمد (۲۷/۶، ۳۸).

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (أسد الغابة) (٣/ ٢٠ رقم ٢٠٠١).

<sup>(</sup>١٠) في اصحيحه (٤٥/١٩٤ و ٥٥/١١٩٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١١) في النسخة (أ): الممدوداً).

الدالِ، رواهُ المحدِّثُونَ، وأنكرهُ المحققونَ من أهلِ العربيةِ، وقالُوا: صوابُه ضمَّها لأنهُ القاعدةُ في تحريكِ [الساكن] (١) إذا كانَ بَعدهُ ضميرُ المذكرِ الغائبِ على الأصحِّ. وقالَ النوويُّ في شرحِ مسلم (٢): في «ردّهِ» ونحوِه للمذكرِ ثلاثةُ أوجهِ أوضحُها الضمُّ، والثاني الكسرُ وهوَ ضعيفٌ، والثالثُ الفتحُ وهو أضعفُ منهُ، بخلافِ ما إذا اتصلَ بهِ ضميرُ المؤنثِ نحوَ ردَّها؛ فإنهُ بالفتحِ (عليكَ إلا أنّا حُرُمٌ) بضمٌ الحاءِ والراءِ أي مُحرمونَ (متفقٌ عليْهِ) (٣).

دلً على أنهُ لا يحلُ لحمُ الصيدِ للمحرمِ مطلقاً، لأنهُ على التحريمِ مطلقاً. محرماً، ولم يستفصلُ هلُ صاده لأجله على أو لا؛ فدلً على التحريمِ مطلقاً. وأجابَ مَنْ جوَّزَه بأنهُ محمولٌ على أنهُ صِيْدَ لأجلِهِ على فيكونُ جمْعاً بينه وبينَ حديثِ أبي قتادة الماضي (3). والجمعُ بينَ الأحاديثِ إذا أمكنَ أوْلَى منِ اطراحِ بعضِها، وقدْ دلَّ لهذا بأن في حديثِ أبي قتادة الماضي عندَ أحمدُ (٥)، وابنِ ماجه (٦) بإسنادٍ جيدٍ: "إنَّما صدْتُهُ لهُ، وأنهُ أمرَ أصحابَهُ يأكلونَ ولم يأكلُ منهُ حينَ أخبرتُه أني اصطدتُه لكَ، وأنهُ لم المحديثِ غيرَ معمرِ.

قلتُ: معمرٌ ثقةٌ لا يضرُّ تفردُه ويشهدُ للزيادةِ حديثُ جابر (^) الذي قدَّمناهُ.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ ينبغي قبولُ الهديةِ، وإبانةُ المانع من قبولِها إذا ردَّها .

واعلمْ أنَّ ألفاظَ الرواياتِ اختلفَتْ فقالَ الشافعيُّ (٩): إنَّ كانَ الصَّعبُ أهدَى النبيَّ ﷺ الحمارَ حيَّا فليسَ للمحرِمِ ذبحُ حمارٍ وحشي، وإنْ كانَ أَهْدَى لحمَ حمارٍ فيحتملُ أنهُ ﷺ قدْ فَهِمَ أنهُ صاده لأجلِه، وأما روايةُ: «أنه ﷺ أكلَ منه» التي أخرجَها البيهقيُّ (١٠)

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): «الساكنين». (٢) (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٣) هنا زيادة من النسخة (أ): «وقال». (٤) برقم (٧/ ٦٨٧) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٥/ ١٨٢). (٦) في أالسنن» (٣٠٩٣).

 <sup>(</sup>٧) في النسخة (أ): (يأكله).

 <sup>(</sup>٨) وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (٧/ ٦٨٧) من كتابنا هذا.
 (٩) ذكره البيهقي في «المعرفة» (٧/ ٤٣٠) رقم ١٠٥٨٥).

<sup>(</sup>١٠) في «السنن الكبرى» (٩٥/١٩٣) وقال: هذا إسناد صحيح. وقد تعقّبه ابن التركماني في =

فقد ضعَّفَها ابنُ القيم (١)، ثمَّ إنهُ استقوى منَ الرواياتِ روايةَ لحم حمارٍ، قالَ: لأنَّها لا تنافي روايةَ مَنْ رَوَى حُماراً، لأنه قدْ يسمَّى الجزءُ باسم الْكلِّ وهوَ شائعٌ في اللغةِ، ولأنَّ أكثرَ الرواياتِ اتفقتْ أنهُ بعضٌ منْ أبعاض الحَمارِ، وإنما وقعَ الاختلافُ في ذلكَ البعض، ولا تناقضَ بينَها؛ فإنهُ يحتملُ أنْ يكونَ المهدَى منَ الشقّ الذي فيهِ العجُزُ الذي فيه [رجْلُهُ](٢).

#### (قتل الفواسق الخمس في الحرم)

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الدُّوَابُ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَم: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، والكَلْبُ المَقُورُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صَحيح]

(وعَنْ عائشةَ رضي قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «خمسٌ منَ الدوابِّ كلُّهن فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحرم: الغرابُ والحِداةُ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وفتح الدالِ بعدَها همزةٌ [بوزن عنبة](٤٠)، (والعقربُ) يُقالُ على الذكرِ والأنثَى، وقد يقالُ عقربةُ، (والفارةُ)

<sup>«</sup>الجوهر النقي» فقال: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري. ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في «الميزان»، و «الكاشف» عن النسائي أنه ليس بثقة. وقال ابن حبان: ربما أغرب.

وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أحمد: كان سيء الحفظ يخطَّىء خطأً كبيراً. وكذبه مالك في حديثين. فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده، لمخالفته للحديث الصحيح.

<sup>(</sup>١) في «زاد المعاد؛ (٢/ ١٦٤) وقال: أما حديث يحيى بن سعيد، عن جعفر، فغلط بلا شُّك، فإن الواقعة واحدة، وقد اتفق الرواةُ أنه لم يأكل منه، إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): (رجل).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨). قلت: وأخرجه الترمذي (٨٣٧)، والنسائي (٥/ ١٨٨)، وابن ماجه (٣٠٨٧)، والطيالسي في «المسند» (ص٢١٤ رقم ٢٥٢١)، وأحمد في «المسند» (٢/٩٧، ٩٨)، والدارمي (٢/ ٣٦، ٣٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٦٦)، والبيهقى (٣٠٩/٥) منّ رواية جماعة عنها بألفاظ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

بهمزة ساكنة، ويجوزُ تخفيفُها ألفاً، (والكلبُ العقورُ. متفقٌ عليهِ)، وفي روايةٍ في البخاريُ (() زيادةُ ذكرِ الحيةِ فكانتْ ستاً. وقد أخرجَها بلفظِ ستِ أبو عوانةً، وسردَ الخمسَ معَ الحيةِ. ووقع [عند] (()) أبي داود (()) زيادةُ السَّبُعُ العادي فكانتْ سبعاً، ووقعَ عندَ ابن خزيمة (())، وابنِ المنذرِ زيادةُ الذئب والنمرِ فكانتْ تسعاً، الله نُقِلَ عنِ الذهليِّ أنهُ ذكرَهما في تفسير الكلبِ العقورِ. ووقعَ ذكرُ الذئبِ في حديثٍ مرسلٍ (()) رجالُه ثقاتٌ: وأخرجَ أحمدُ (()) مرفوعاً الأمرَ للمحرمِ بقتلِ الذئب، وفيهِ رأو ضعيفٌ. وقد دلَّتْ هذه [الروايات] (()) أنَّ مفهومَ العددِ غيرُ مرادِ من قولِهِ خمسٌ. والدوابُ بتشديدِ الباءِ جمعُ دابةٍ وهوَ ما دبَّ منَ الحيوانِ، وظاهرهُ أنهُ يسمَّى الطائرُ دابةً وهوَ يطابقُ قولَه تعالَى: ﴿وَمَا مِن ذَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا طَهِمُ العائرُ من في اللهِ المائرُ من لفظِ الدابةِ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا طَهِمُ العائمُ من لفظِ الدابةِ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا طَهِمُ العائمُ من لفظ الدابةِ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا طَهِمُ عَيَاكَيْكِهُ (()) ولا عليه العرفِ لفظُ [الدابة] (())، لأنهُ يحتملُ أنهُ عطفٌ خاصٌ على عامٌ. هذَا وقد اختصَّ في العرفِ لفظُ [الدابة] (())، لأنهُ يحتملُ أنهُ عطفٌ خاصٌ على عامٌ. هذَا وقد اختصَّ في العرفِ لفظُ [الدابة] (()) بذواتِ الأربعِ القوائم. وتسميتُها فواسق لأنَّ الفسقَ لغةً العرفِ لفظُ [الدابة] (())

<sup>(</sup>۱) لم أجدها في صحيح البخاري بل وجدتها في صحيح مسلم (١١٩٨/٦٧) من حديث عائشة وأخرجه مسلم أيضاً (١١٩٩/٧٥) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): ﴿فَي رُوايَةٌ ۗ.

<sup>(</sup>٣) في «السنز» (١٨٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي وهو ضعيف، كبر فتغيّر فصار يتلقّن، وباقي رجاله ثقات. وقال الألباني: ضعيف. وقوله: «يرمي الغراب ولا يقتله» منكر. انظر: «الإرواء» (رقم ١٠٣٦).

<sup>(</sup>٤) في (صحيحه) (١٩٠/٤ رقم ٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (١٣٧) وعبد الرزاق رقم (٨٣٨٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٠)، والبيهقي (٢١٠/٥) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع ابن المسيب يقول: قال رسول الله ﷺ: «خمس يقتلهن المحرم: العقرب، والحية، والغراب، والكلب، والذب». ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٦) في «المسند» (۲۱/ ۲۷۲ رقم ۷۰۲ ـ الفتح الرباني) من حديث ابن عمر.
 وفي سنده الحجاج بن أرطاة ضعيف.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «الزيادات».(٨) سورة هود: الآية ٦.

<sup>(</sup>٩) سُورة العنكبوت: الآية ٦٠. (١٠) سورة الأنعام: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>١١) زيادة من النسخة (أ). (١١) في النسخة (أ): «الدواب،

الخروج، ومنه: ﴿ فَنَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ الْمَاكُورَةُ بِذَلِكَ لِخروجِها عَنْ حَكْمِ غيرِها مَنَ لَخروجِه عَنْ طاعةِ ربِّهِ، ووصفتِ المذكورةُ بذلكَ لخروجِها عنْ حكمِ غيرِها من الحيواناتِ في تحريم [قتل المحرم لها] (٢)، وقيلَ: لخروجِها عن غيرها من الحيواناتِ في حلِّ أكلهِ لقولِه تعالَى: ﴿ أَوْ نِسْقًا أُمِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِنّهُ لَوْسَقًى ما لا يؤكلُ فسقاً. قالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَأْصُلُواْ مِنَّا لَرَ يُذَكّرُ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِنّهُ لَوْسَقًى (٤)، وقيلَ: لخروجِها عن حكم غيرِها بالإيذاءِ والإفسادِ وعدم الانتفاع (٥)، فهذِه ثلاثُ علل استخرجَها العلماءُ في حلِّ قتلِ هذهِ الخمسِ. ثمَّ اختلفَ أهلُ الفتوى فمن قالَ بالأولِ ألحق بالخمسِ كلَّ ما جازَ قتلَهُ [للحلال في الحرم] (٢). ومنْ قالَ بالثاني الحق كلَّ ما لا يؤكلُ إلَّا ما نُهِيَ عَنْ قتلِه. وهذا قدْ يجامع الأولَ. ومَنْ قالَ بالثالثِ [خَصَّ] (٧) الإلحاق بما يحصلُ منهُ الإفسادُ. قالَ المصنفُ في فتح الباري. بالثالثِ [خَصَّ] (١)

قلت: ولا يخفى أنَّ هذو العللَ لا دليلَ عليْها فيبعدُ الإلحاقُ لغيرِ المنصوصِ بها، والأحوطُ عدمُ الإلحاقِ، وبهِ قالتِ الحنفيةُ إلَّا أنَّهم ألحقُوا الحية لثبوتِ الخبرِ، والذئبَ لمشاركتِه للكلبِ في الكلبيةِ، وألحقُوا بذلكَ من ابتدأ بالعدوانِ والأذى من غيرِها. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ (٨): والتعديةُ بمعنَى الأذى إلى كلِّ مؤذِ قويٍّ [بالإضافة] إلى تصرفِ أهلِ القياسِ فإنهُ ظاهرٌ من جهةِ الإيماءِ بالتعليل بالفِسقِ وهوَ الخروجُ عنِ الحدِّ، انتهى.

قلتُ: ولا يخفَى أنه قدِ اختُلِفَ في تفسيرِ فِسْقِها على ثلاثةِ أقوالِ كما عرفتَ فلا يتمُّ الإلحاقُ بهِ، وإذا جازَ عرفتَ فلا يتمُّ الإلحاقُ بهِ، وإذا جازَ قتلُهنَّ للمحرِم جازَ للحلالِ بالأَوْلَى وقدْ وردَ بلفظِ: "يُقْتَلُنَ في الحلِّ والحَرَمِ» عندَ مسلمِ (١١)، وفي لفظِ: "ليسَ على المحرمِ في قتلهنَّ جُناحٌ» (١١)؛ فدلَّ أنهُ يقتلُها

 <sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٥٠.
 (٢) في النسخة (أ): فقتله.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
 (٤) سورة الأنعام: الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٥) هذا أظهر الوجوه وأولاها، وما عداه تكلُّف.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ): (للحلال وفي الحل). (٧) في النسخة (أ): (يخص).

 <sup>(</sup>٨) في كتابه: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (٣/٣٣).

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): قبالنظرة. (١٠) في قصحيحه (٢٦/ ١١٩٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٩٠ رقم ٢٦٦٦) من حديث أبي هريرة. والبخاري رقم (١٨٢٦)، =

المحرِمُ في الحرمِ وفي الحلِّ بالأوْلَى. وقولُه: ﴿يُقْتَلْنَ ۗ إخبارٌ بحلِّ قتلها.

وقد ورد بلفظ الأمر، وبلفظ نفي الجناح، ونفي الحرج على قاتِلهنَّ؛ فدلًّ على حملِ الأمرِ علَى الإباحةِ. وأطلقَ في هذهِ الروايةِ لفظَ الغرابِ، [وقيَّدَ] (١) عند مسلم (٢) من حديثِ عائشة بالأبقع، وهو الذي في ظهرِه أو بطنه بياض، فذهبَ بعضُ أثمةِ الحديثِ إلى تقييدِ المطلقِ بهذَا، وهي القاعدةُ في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ. والقدحُ في هذه الزيادةِ بالشذوذِ، وتدليسِ الراوي مدفوعٌ بأنهُ صرَّحَ الراوي بالسماعِ فلا تدليسَ، وبأنَّها زيادةٌ من عدلٍ ثقةٍ حافظٍ فلا شذوذ.

قالَ المصنفُ: قدِ اتفقَ العلماءُ على إخراجِ الغرابِ الصغيرِ الذي يأكلُ الحبَّ ويقالُ له غرابُ الزرع [ويقال له الزارع، وأفتوا] (٣) بجوازِ أكلِه، فبقيَ ما عداهُ من الغربانِ ملحقاً بالأبقع. والمرادُ بالكلبِ هوَ المعروفُ، وتقييدُه بالعقورِ يدلُّ على أنهُ لا يقتلُ غيرُ العقورِ. ونقلَ عن أبي هريرةَ تفسيرُ الكلبِ العقورِ بالأسدِ، وعن زيدِ بنِ أسلم [تفسيرُه] (٤) بالحيةِ، وعنْ سفيانَ أنهُ الذئبُ خاصةً. وقالَ مالكُ كَثَلَثُهُ: كلَّ ما عقرَ الناسَ وأخافَهم وعدا عليهم مثلُ الأسدِ والنمرِ والفهدِ والذئبِ هوَ الكلبُ العقورُ، ونُقِلَ عنْ سفيانَ وهو قولُ الجمهورِ، واستدلَّ لذلكَ بقولِه ﷺ: «اللهمَّ سلَّظ عليه كلبًا من كلابِك، فقتلَه الأسدُ، وهو حديثُ حسنُ أخرجهُ الحاكم (٥).

## (جواز الحجامة للمحرم)

١٩٠/١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 اختَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

<sup>=</sup> ومسلم (۱۱۹۹) من حدیث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): اوقيدها. (٢) في اصحيحه (٦٢/١٩٨).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (وقد احتجوا). (٤) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (٢/ ٥٣٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۳۵)، والترمذي (۸۳۹)، والنسائي (۱۹۳/۵)، وابن ماجه (۳۰۸۱)، والدارمي (۲۷/۲)، وأحمد (۱/۹۰).

وإنْ كانتِ الحجامةُ لغيرِ عُذْرٍ، فإنْ كانتْ في الرأسِ حَرُمَتْ إنْ قُطِعَ معَها شعرٌ لحرمةِ قطع الشعرِ، وإنْ كانتْ في موضع لا شعر فيه فهي جائزةٌ عند الجمهورِ ولا فدية، وكرهَهَا قومٌ، وقيلَ: تجبُ فيها الفديةُ، وقدْ نبَّه الحديثُ على قاعدة شرعيةٍ، وهي أنَّ محرماتِ الإحرامِ منَ الحلقِ وقتلِ الصيدِ ونحوهما تباحُ للحاجةِ وعليه الفديةُ، فمنِ احتاجَ إلى حلقِ رأسِه، أو لبسِ قميصِه مثلًا لحرِّ، أو بردٍ، أبيحَ لهُ ذلكَ ولزمته الفديةُ، وعليهِ دلَّ قولُه تعالى: ﴿فَن كَانَ مِنكُم مَرِيعًا أَوْ بِهِ الْحَديثُ:

791/11 \_ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ﴿ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُمَّلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟) قُلْتُ: لَا، قَالَ: (فَصُمْ فَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينِ نِضَفُ صَاعٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

وهو قولُه: (وعنْ كعبِ بنِ عجرةً)(٤) بضم [المهملة](٥)، وسكون الجيم، وبالراء، وكعبٌ صحابيٌّ جليلٌ حليفُ الأنصاري، نزلَ الكوفَة، وماتَ بالمدينةِ سنة إحدى وخمسينَ. (قالَ: حُمِلْتُ) مغيرُ الصيغةِ (إلى رسولِ اللهِ ﷺ والقملُ يتناثرُ على وجهي فقالَ: ما كنتُ أَرى) بضم الهمزةِ، أي أظنُّ (الوجعَ بلغَ بكَ ما أرَى) بفتحِ

 <sup>(</sup>۳) البخاري (۱۸۱٦)، ومسلم (۱۲۰۱/۸۵).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۵٦)، والترمذي (۹۵۳)، والنسائي (٥/١٩٤ ـ ١٩٥)،
 ومالك (۱/۱۷ رقم ۲۳۸).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «تاريخ البخاري» (٧/ ٢٢٠)، و«الجرح والتعديل» (٧/ ١٩٠)، و «أسد الغابة» (٤/ ٢٤١)، و «شذرات الذهب» (١/ ٥٨)، و «الإصابة» (٣٩٠/٣)، و «شذرات الذهب» (١/ ٥٨)، و «الإصابة» (٣٩٧/٣) رقم ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): «العين».

الهمزةِ منَ الرؤيةِ، (التجدُ شاةً؟، قلتُ: لا، قال: فصُم ثلاثة ليام أو اطعم ستة مساكينَ لكلً مسكينِ نصفُ صاعٍ. متفقٌ عليه). وفي روايةٍ للبخاريُ ((): مرَّ بي رسولُ اللَّهِ ﷺ بالحديبيةِ، ورأسي يتهافتُ قملًا فقالَ: «أتؤذيكَ هوامُّك؟»، قلتُ: نعم، قالَ: «احلق رأسكَ ـ الحديثَ». وفيهِ فقالَ: نزلتْ فيَّ هذهِ الآيةُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيسًا أَوْ يِهِ أَذَى مِن زَأْسِمِهُ (\*) الآية.

وقد رُوِيَ الحديثُ بألفاظِ عديدةٍ، وظاهرُه أنهُ يجبُ تقديمُ النّسُكِ على النوعينِ الآخرينِ إذا وجدَ، وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ وسائرُ رواياتِ الحديثِ أنهُ مخيَّرٌ في النلاثِ جميعاً، ولذَا قالَ البخاريُ (٢) في أولِ بابِ الكفاراتِ: ﴿خَيَّرَ النبي عَلَى عَنْ لَعَباً في الفديةِ ، وأخرجَ أبو داودَ (٤) منْ طريقِ الشعبيِّ عنِ ابنِ أبي ليلَى، عنْ كعبِ بنِ عجرةَ أنهُ عَلَى قالَ: ﴿إِن شَنتَ فأنسكُ نسيكةً، وإن شَنتَ فصُمْ ثلاثةَ أيام، وإنْ شنتَ فأطعمُ - الحديثَ ، والظاهرُ أنَّ التخييرَ إجماعٌ. وقولُه: نصفُ أيام، وإنْ شنتَ فأطعمُ - الحديثَ ، والظاهرُ أنَّ التخييرَ إجماعٌ . وقولُه: نصفُ صاع، أخذَ جماهيرَ العلماءِ بظاهرِه إلا ما يُرْوَى عنْ أبي حنيفةَ والثوريِّ أنهُ نصفُ صاع منْ حنطةٍ ، أو صاع منْ غيرِها .

#### (حُرمة مكة)

٦٩٢/١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَلَهِ وَسُولِهِ وَ النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُومِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُومِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلَّ لاَحَدِ تَجِلً لاَحَدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وإِنَّهَا لَنْ تَجِلَّ لاَحَدِ بَعْدِي، فَلا يُنْفُرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَجِلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ، وَمَن بَعْدِي، فَلا يُنْفُرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَجِلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ، وَمَن يَعْدِي، فَلا يُنْفُرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَجِلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ، وَمَن يَعْدِي، فَلا يُنْفُرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَجِلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ، وَمَن يَعْدِي، فَلا يُنْفُرُ صَيْدُها، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُها، وَلا تَجلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ، وَمَن يَجْدِي، فَلا يُنْفُرُ صَيْدُها، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُها، وَلا الإَذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا وَبُيُورِنَا وَبُيُورِنَا وَبُيُورِنَا، فَقَالَ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ»، مُثَفَقٌ عَلَيْهِ (\*). [صحيح]

<sup>(</sup>١) في اصحيحه (١٨١٥). (٢) سورة البقرة: الآية (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه (٦/ ٢٤٦٧/ ٨٧ كتاب كفارات الأيمان) ترقيم: البغا.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (٤٤٧/ ١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧).

(وعنْ أبي هريرة قالَ: لما فتحَ اللّه على رسولِه ﷺ) [أراد به فتحَ مكة وأطلقه لأنه المعروف](()) (قامَ رسولُ اللّه ﷺ في الناسِ) أي: خاطِباً، وكانَ قيامُه ثانيَ الفتح، (فحمد اللّه والثني عليه ثمّ قالَ: إنّ اللّه حبسَ عنْ مكة الفيلَ)، تعريفاً لهم بالمنّة التي مَنَّ اللّه تعالى بها عليهم، وهي قصةٌ معروفةٌ مذكورةٌ في القرآنِ، بالمنّة التي مَنَّ اللّه تعالى بها عليهم، وهي قصةٌ معروفةٌ مذكورةٌ في القرآنِ، والله عليها رسوله والمؤمنين) ففتحُوها عُنوة، (والله الم تحلُّ الحدِ بعدي وإنّما أُجِلَّتُ لي ساعةً منْ نهارِ)؛ هي ساعةً دخولِه إيّاها، (والله الا تحلُّ الحدِ بعدي فلا يُنفّقُ) بالبناءِ للمجهولِ (صيدها)، أي: الا يزعجُه أحدٌ، والا ينحيهِ عن موضعه، (والا يُخقَلَى) بالخاءِ المعجمةِ مبنيُّ للمجهولِ أيضاً (شوكها)، أي: الا يُؤخَذُ الويقَاعُ أَرْ)، (والا [تحلُّ ساقطتُها])(()) أي: لقطتُها، وهوَ بهذَا اللفظِ في روايةٍ، (الا لمنشدِ) أي: معرف [بها](())، يقالُ لهُ: منشدٌ، [ولطالبها](()): ناشدٌ، (ومَنُ ألله للهنوز وسكونِ الذالِ المعجمةِ، فخاءِ العباسُ: إلا الإنخر يا رسولَ الله) بكسرِ الهمزةِ وسكونِ الذالِ المعجمةِ، فخاءِ معجمةٍ مكسورةٍ، نَبْتُ معروفٌ طيبُ الرائحةِ، (فإنا نَجعلُه في قبورِنا وبيوتِنا، فقال: إلا الإنخرَ، متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنَّ فتحَ مكة عنوةً لقولِه: «لم تحلٌ).

[وقوله: «سلَّطَ عليها»، وقوله (٧): «ولا تحلُّ»، وعلى ذلكَ الجماهيرُ. وذهبَ الشافعيُّ كَلَّلُهُ إلى أنَّها فتحتْ صلحاً [مستدلًّا بأنه] (٨) على المعاهيرُ على المعاهيرُ كما قسمَ خيبرَ، وأجيبَ [عنهُ] (٩) بأنهُ على مَنَّ على أهلِ مكة، وجعلَهمُ الطلقاء، وصانَهم عنِ القتلِ والسبي للنساءِ والذرية، واغتنام الأموالِ، إفضالًا منهُ على قرابتِه وعشيرتِه. وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يحلُّ لأحدِ القتالُ بعدَه على بمكةً.

قالَ الماورديُّ (۱۰): منْ خصائصِ الحرمِ أنهُ لا يُحَارِبُ أهلُه وإنْ بَغَوْا على أهلِ العدلِ. وقالتْ طائفةٌ بجوازِه، وفي المشالةِ خلافٌ. وتحريمُ القتالِ فيها هوَ

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): (أي فتح مكة». (٢) في النسخة (أ): (ولا يقطع».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): «يحل ساقطها».(٤) في النسخة (ب): «لها».

<sup>(</sup>٥) فيَّ النسخة (ب): ﴿وطَّالبِهِا». (٦) فيُّ النسخة (أ): ﴿قَالُ».

 <sup>(</sup>٧) عني السحة (ب).
 (٨) في السحة (ب): (لأنه).

<sup>(</sup>٩) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن دقيق في الحكام الأحكام؛ (٣/ ٢٥).

الظاهرُ، قالَ القرطبيُّ: ظاهرُ الحديثِ يقتضي تخصيصُه على بالقتالِ الاعتذارِه عن ذلكَ الذي أبيحَ لَهُ، معَ أنَّ أهلَ مكة كانُوا إذْ ذاكَ مستحقينَ للقتال، لصدهم عن المسجدِ الحرام، وإخراجِ أهلهِ منهُ، وكفرِهم، وقالَ بهِ غيرُ واحدٍ منْ أهلِ العلمِ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ('): يتأكدُ القولُ بالتحريم بأنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ المأذونَ فيهِ للنبيُ على لم يُؤذَنْ فيهِ لغيرِه، ويؤيدُه قولُه على: «فإنْ ترخصَ أحدٌ لِقِتَالِ رسولِ اللَّهِ على فقُولُوا: إنَّ اللَّهَ أذِنَ لرسولِهِ ولم يأذنْ لكم، ('')، فدلَّ أنَّ حلَّ القتالِ فيها مِنْ خصائِصه على. ودلَّ على تحريمِ تنفيرِ صيدِها، وبالأولَى تحريمُ قتلِه، وعلى تحريم قطع شوكِها، ويفيدُ تحريمُ قطعِ مَا لاَ يؤذي بالأولَى. ومنَ العجبِ أنهُ ذهبَ تحريم قطع شوكِها، ويفيدُ تحريمُ قطعِ مَا لاَ يؤذي بالأولَى. ومنَ العجبِ أنهُ ذهبَ الشافعيُ ('') إلى جوازِ قطعِ الشوكِ منْ فروعِ الشجرِ كما نقلَه عنهُ أبو ثورٍ، وأجازَهُ جماعةٌ غيرُه، ومنْهمُ الهادويةُ (١٤)، وعلَّلُوا ذلكَ بأنهُ يؤذي فأشبةَ الفواسقَ.

قلتُ: وهذا منْ تقديم القياسِ على النصِّ، وهوَ باطلٌ، على أنكَ عرفتَ أنهُ لم يتم دليلٌ [على] (٥) أنَّ علة قتلِ الفواسقِ هوَ الأذيةُ. واتفقَ العلماءُ على تحريمِ قطع أشجارِها التي لم ينبتها الآدميونَ في العادةِ، وعلى تحريمِ قطع خَلاها، وهوَ الرطبُ منَ الكلا، فإذا يبسَ فهوَ الحشيشُ. واختلفُوا فيما ينبتُه الآدميونَ، فقالَ القرطبيُّ: الجمهورُ على الجوازِ. وأفادَ أنَّها لا تحلُ لُقطتُها إلا لمنْ يعرِّفُ بها أبداً ولا يتملَّكُها، وهوَ خاصٌّ بلقطةِ مكةً، وأما غيرُها فيجوزُ أنْ يلتقطَها بنيةِ التملُّكِ بعدَ التعريفِ بها سنةً، ويأتي ذكرُ الخلافِ في المَسْألةِ في بابِ اللقطة (١) التملُّكِ بعدَ التعريفِ بها سنةً، ويأتي ذكرُ الخلافِ في المَسْألةِ في بابِ اللقطة (١) [إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى] (٧). وفي قولِه: «ومنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ فهوَ بخيرِ النظرينِ (٨) دليلٌ على أن الخيارَ للوليِّ، ويأتي الخلافُ في ذلكَ في بابِ الجناياتِ (٩).

<sup>(</sup>١) في اإحكام الأحكام؛ (٣/٢٦).

<sup>(</sup>٢) وهُو جزء من حديثُ أبي شريح العدوي. أخرجه البخاري (رقم: ١٠٤ ـ البغا)، ومسلم (١٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع للنووي» (٧/ ٤٤٨). (٤) انظر: «التاج المذهب» (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (ب). (٦) رقم الباب (١٩) من كتاب البيوع (٧).

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٨) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٤٣٤ ـ عبد الباقي)، ومسلم (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٩) بل هو كتاب الجنايات رقم (١١).

وقولُه: «نجعلُه في قبورِنا»، أي: نسدُّ بِه خللَ الحجارةِ التي تُجْعَلُ على اللَّحدِ، وفي البيوتِ كذلكَ يجعلُ فيما بينَ الخشبِ على السقوفِ. وكلامُ العباسِ يحتملُ أنهُ شفاعةٌ إليه ﷺ، ويحتملُ أنهُ اجتهادٌ منهُ لما عُلِمَ منْ أنَّ العمومَ غالبهُ التخصيصُ، كأنهُ يقولُ هذا مما تدعُو إليه الحاجةُ، وقدْ عهدَ منَ الشرعيةِ عدمُ الحرج فقرَّرَ ﷺ كلامَه. واستثناؤُه إما بوحي أو اجتهادِ منهُ ﷺ.

# (يحرم من المدينة ما يحرم من مكة)

٦٩٣/١٣ مَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بنِ عَاصِم هَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْهَوَ الْمَدِينَةَ كُمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً، وإنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلُ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّة ، مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنِ عبدِ اللّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصم ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ إِبرَاهِمِمَ حَرَّمَ مَكةً ﴾. ولا منافاة ، فالمرادُ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ بحرمتِها ، وإبراهيمُ أظهرَ هذا الحكم على العبادِ ، (ودَعَا لاهلِها) حيثُ قالَ: ﴿ رَبُ اجْمَلُ هَذَا بَلَدًا ءَلِنَا وَانْفُقَ أَهْلَمُ مِنَ النَّرَاتِ ﴾ (٢) ، وغيرُها من الآيات ، (وإني حرمتُ المعينة) هي عَلَمٌ بالغلبةِ لمدينتهِ ﷺ التي هاجرَ إليها فلا يتبادرُ عندَ إطلاقِ لفظِها إلا هي ، (كما حرّة إبراهيمُ مكة ، وإني دعوتُ في صاعِها ومُدّها) أي: فيما يُكالُ بهما لأنَّهما مكيالانِ معروفانِ (بعثلِ ما دعا إبراهيمُ لاهلِ مكة ، متفقٌ عليهِ).

المرادُ [من تحريم] (٣) مكة تأمينُ أهلِها منْ أنْ يقاتَلُوا، وتحريمِ منْ [يدخلها] (٤) لقولِه تعالَى: ﴿وَمَن دَخَلَةٌ كَانَ مَامِناً ﴾ (٥)، وتحريمِ صيدِها، وقطعِ شجرِها، وعضدِ شوكِها. والمرادُ منْ تحريمِ المدينةِ تحريمُ صيدِها وقطعُ شجرِها ولا يحدثُ فيها حدثُ. وفي تحديدِ حرمِ المدينةِ خلافٌ وردَ تحديدُه بألفاظِ كثيرةٍ، ورجَّحتُ روايةُ: «ما بَيْنَ لابتَيْهَا» (٢) لتواردِ الرواةِ عليها.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠). (٢) سورة البقرة: الآية ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): ابتحريم، (٤) في النسخة (أ): الدخلها،

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢). من حديث أبي هريرة.

١٩٤/١٤ - وَعَنْ عَلَيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إلى تَوْدِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠). [صحيح]

(وعنْ عليٌ ﷺ قالَ: قالَ النبيُ ﷺ: المدينةُ حرامٌ ما بينَ عَيرٍ) بالعينِ المهملةِ، فمثناةٍ تحتيةٍ فراءٍ، حبلٌ بالمدينةِ (إلى ثورٍ، رواهُ مسلمٌ). ثورٌ بالمثلثةِ، وسكونِ الواوِ، وآخرُه راءٌ. في القاموسِ(٢): إنهُ جبلٌ بالمدينةِ.

قال: وفيهِ الحديثُ الصحيحُ، وذكرَ هذا الحديث ثمَّ قال: وأمَّا قولُ أبي عبيدِ القاسمِ بنِ سلامٍ وغيرِه منَ الأكابرِ الأعلامِ: إنَّ هذَا تصحيفٌ والصوابُ إلى أحدٍ لأنَّ ثوراً إنَّما هو بمكة فغير جيدٍ، لما أخبرني الشجاعُ الثعلبيُّ الشيخُ الزاهدُ عن الحافظ أبي محمدِ بنِ (٢) عبدِ السلامِ البصريِّ أنَّ حذاءً أُحدٍ جانحاً إلى ورائِه جبلًا صغيراً يقالُ لهُ ثورٌ، وتكررَ سؤالي عنهُ طوائفَ منَ العربِ العارفينَ بتلكَ جبلًا صغيراً يقالُ لهُ ثورٌ، وتكررَ سؤالي عنهُ طوائفَ منَ العربِ العارفينَ بتلكَ الأرض، فكلُّ أخبرني أنَّ اسمَه ثورٌ، ولما كُتِبَ إلى الشيخ عفيفِ الدينِ المطري عنْ والدِه الحافظِ الثقةِ قالَ: إنَّ خلفَ أُحدٍ عنْ شمالِه جبلًا صغيراً مدوَّراً يسمَّى ثوراً يعرفُه أهلُ المدينةِ خلَفٌ عنْ سلفِ، انتهَى.

وهوَ لا ينافي حديثَ: «ما بينَ لابَتيْها» (٤)، لأنَّهما حرَّتانِ يكتنفانِها كما في القاموس. وعيرٌ وثورٌ مكتنفانِ المدينةِ، فحديثُ عيرٍ وثورٍ يفسرُ اللَّابتينِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۱۳۷۰). قلت: وأخرجه البخاري (۱۸۷۰). والبغوي في «شرح السنة» (۷/ ۳۰۷ رقم ۲۰۰۹)، وأبو داود (۲۰۳٤)، والترمذي (۲۱۲۷).

<sup>(</sup>Y) المحيط (ص٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) الذي في (وفاء الوفاء): أبي محمد عفيف الدين عبد السلام بن مرزوع البصري. (من حاشية المطبوع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢)، من حديث أبي هريرة.

# [الباب الخامس] بابُ صفةِ الحجِّ ودخولِ مكةَ

أراد بهِ بيانَ المناسكِ والإتيانَ بها مرتبةً، وكيفيةَ وقوعِها، وذكرَ حديثَ جابرٍ وهوَ وافٍ بجميع ذلكَ.

١/ ٣٩٥ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْيْسِ فَقَالَ: الْفُتَسِلِي وَاسْتَفْفِرِي حَتَى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَثُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ: الْفُتَسِلِي وَاسْتَفْفِرِي بِغُوبٍ، وَأَخْرِمِي»، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْجِيدِ: اللَّيْكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ السَيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ السَّيَلَ الْبَيْتَ اسْتَلَمَ النَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، حَتى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرَّكُنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ أَتِى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّكُنِ الرَّكُنِ الرَّكُنِ الرَّكُنِ السَّفَاءُ مُرَّالَ فَلَاثُ وَمُشَى أَرْبَعاً، فُمَّ أَتِى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّكُنِ الرَّكُنِ الرَّكُنِ السَّفَاءَ مُرَالَ فَلَا اللَّهُ فِيهُ، فَرَقَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَلَمَهُ مُن الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقَبْلَ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ مِن الْبَالِ إِلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَوْحَدَهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ فِحْدَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ الْمُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتى طَلَعَتِ

الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُخِّلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتِي الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَتِهِ القَصْوَاء إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ واقِفاً حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتى غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبَ مَوْدِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَة، السَّكِينَة، كُلَّمَا أَتِي حَبْلًا أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أتَّى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ودَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جداً، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرِ فَحَرِّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حتى أتى الْجَمْرَةَ الَّتي عِنْدَ الشَّجَرةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، كُلُّ حَصَاةٍ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مِسْلِمٌ مُطَوَّلًا (١). [صحيح].

(عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اللهِ الله المحينِ الحجِّ حينَ سألهُ عنهُ محمدُ بنُ عليٌ بنِ الحسينِ الله كما في محيحِ مسلمٍ، (فخرجُنا معهُ) أي: منَ المدينةِ، (حتَّى [إذا](١) التينا ذا الحليفة

<sup>(</sup>۱) في اصحيحها (۱۲۱۸/۱٤۷).

قلت: وأخرجه أبو داود (١٩٠٥). والنسائي (٥/ ٢٣٥ ــ ٢٣٦)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والترمذي رقم (٨٦٢) وغيرهم بلفظ: «نبدأ» بالنون.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة: (ب).

فولدتْ اسماءُ بنتُ عميسٍ) بصيغةِ التصغيرِ، امرأةُ أبي بكرٍ، يعني محمد بن أبي بكر، (فقالَ) أي النبيُّ على: (اغتسلي واستثفري) بسينِ مهملةٍ، فمثناةٍ فوقيةٍ [فمثلثةٍ فراءٍ](١) هوَ شدُّ المرأةِ على وسطِها شيئًا، ثم تأخذُ حرقةً عريضةً تجعلُها في محلِّ الدم، وتشدُّ طرفيْها منَ ورائِها ومن قُدَّامِها إلى ذلكَ الذي شدَّته في وسطِها. وقولُه: (بثوبٍ) بيانُ لما تستثفرُ بهِ، (والحرمي) فيهِ أنهُ لا يمنعُ النفاسُ صحةً عقدِ الإحرام (وصلًى رسولُ الله ﷺ [في المسجدِ)، مسجد ذي الحليفة](٢) أي: صلاةً الفجرِ، كذا ذكرهُ النوويُّ في شرح مسلم (٣). والذي في الهدي النبوي (٤) أنَّها صلاةُ الظهر وهوَ الأوْلى لأنهُ ﷺ صَلَّى خُمسَ صلواتٍ بذي الحليفةِ الخامسةُ هي الظهرُ (٥)، وسافرَ بعدَها [في المسجد] (٢)، (ثمّ ركبَ القصواءَ) بفتح القافِ فصادٍ مهملةٍ فواوٍ فألفٍ ممدودةٍ \_ وقيلَ: بضمِّ القافِ مقصورٌ وخُطِّئ مَن قالَه \_ لَقَبُّ لناقتِه ﷺ، (حتَّى إذا استوتْ بهِ على البيداءِ) اسم محلِّ (أَهَلُّ) رفَّعَ صوتَه (بالتوحيدِ) أي إفرادِ التلبيةِ للَّهِ وحدَه بقولِه: (لبيكَ اللَّهُمُّ لبيكَ، لبيكَ لا شريكَ لكَ لبيكَ). وكانت الجاهليةُ تزيدُ فِي التلبيةِ: إلَّا شريكاً هوَ لكَ تملكُه وما ملكَ، (إنَّ الحمدَ) بفتح الهمزة وكسرِها والمعنَى واحدٌ وهوَ التعليلُ (والنعمة لك والملك، لا شريك لك) [وأهلَّ الناس بهذا اللفظ الذي يهلُّون به فلم يرد عليهم رسول الله ﷺ شيئاً منهم، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته] (٧٠)، (حتَّى إذا النَّيْنَا البيتَ استلمَ الركنَ) أي مسحهُ بيلِّه، [والمراد] (٨) بهِ الحجرَ الأسودَ وأطلقَ الركنَ عليهِ لأنهُ قدْ غلبَ على اليماني، (فرمل) أي: في طوافِه بالبيتِ أي أسرعَ في [مشيه](٩) مهرولًا [فيما عدا الركنين اليمانيين فقط، فإنه مشى فيما بينهما كما يأتي حديث ابن عباس قريباً](١٠)،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): اثم راءا. (٢) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٩٣). (١٩٥٨). (٢) لابن القيم (١٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (١٢٧/٥)، ورجاله ثقات من حديث أنس أن رسول الله على صلّى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلّى الظهر.

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٩) في النسخة (أ): «مشيته».

<sup>(</sup>A) في النسخة (ب): اوأرادا.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من النسخة (أ).

(ثلاثاً) أي مرات (ومشى اربعاً، ثمّ اتّى مقامَ إبراهيمَ فصلّى) ركعتي الطواف (ثم رجعَ إلى الركنِ فاستلمهُ، ثمُّ خرجَ من البابِ) أي: بابِ الحرم (إلى الصَّفَا فلمَّا نَنَا) [أي](١) قربَ (منَ الصّفا قرأ: إن الصفا والمروةَ منْ شعائِرِ اللَّهِ، لبدأً) في الأحذِ في السعي (بما بَدا اللَّهُ به، فرقَى) بفتح القافِ (الصفاحتَّى رأى البيتَ فاستقبلَ القبلةَ فوحَّدَ اللَّهُ وكبَّرَهُ) وبيَّنَ ذلكَ بقِولَه: (وقال: لا إلله إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلُّ شيءٍ قديرٌ، لا إِلَّه إلا اللَّهُ، أنجزَ وعدَه) بإظهارِه تعالى للدِّين، (ونَصرَ عبدهُ) يريدُ بهِ نفسَه ﷺ، (وهزمَ الاحزابَ) في يوم الخندقِ (وحدَه) أي: منْ غير قتالِ من الآدميينَ، ولا سببَ لانهزامِهم كما أشارَ إليه قولُه تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (٢)، أو المرادُ كلُّ من تحرَّبَ لحربِه على فإنهُ هزمَهم، (ثم دعا بينَ نلكَ - قال مثل هذا - ثلاثَ مراتٍ). دلَّ أنهُ كررَ الذكرَ المذكورَ ثلاثاً، (ثمّ نزلَ) منَ الصَّفا منتهياً (إلى المروةِ حتّى انصبتُ قدماهُ في بطنِ الوادي سعى) قالَ عياضُ: فيهِ إسقاطُ لفظةٍ لا بدَّ منها وهيَ حتَّى انصبتْ قدماهُ فرملَ في بطنِ الوادي، فسقطَ [لفظ](٢) رملَ، قالَ: وقدْ ثبتَتْ هذهِ اللفظةُ في روايةٍ لمسلم، وكذا ذكرَها الحميديُّ في الجمْع بينَ الصحيحينِ، (حتَّى إذا صعدَ) منْ بطنِ الوادِّي (مشَى إلى المروةِ ففعلَ على المروةِ كما فعلَ على الصّفا) منْ استقبالِه القبلةَ إلى آخر ما ذكرَ (فنكرَ) أي جابرٌ (الحديثَ) بتمامِه واقتصرَ المصنفُ على محلِّ الحاجةِ. (وفيه) أي في الحديث: (فلمًّا كانَ يومُ الترويةِ) بفتح المثناةِ الفوقية، فراءِ وهوَ الثامنُ منْ شهرِ ذي الحجة، سُمِّيَ بذلكَ لأنَّهم [كانوا](٤) يتروونَ فيهِ إذا لم يكنْ بعرفةً ماءٌ، (توجّهوا إلى منّى وركبٌ ﷺ فصلًى بها الظهرَ، والعصرَ، والمغربُ، والعشاءَ، والفجر، ثمّ مكث) بفتح الكافِ، ثم مثلثةِ، لبثَ (قليلًا) أي بعدَ [صلاة الفجرِ](٥) (حتَّى طلعتِ الشمسُ، فاجازُ) أي: جاوزَ المزدلفةَ ولم يقفُ بها، (حتى اتى عرفة) أي: قُرُبَ منها لا أنهُ دخلَها بدليلِ (فوجدَ القبةَ) خيمةً صغيرةً (قد ضُربت له بِنَمِرةَ)؛ بفتح النون، وكسر الميم، فراء فتاءِ تأنيث؛ محلٌّ معروفٌ (فنزلَ بها)، فإنَّ نمرةَ ليستُ منْ عرفاتٍ،

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٩.

<sup>(1)</sup> زیادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): الفظة.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): «الصلاة».

(حتى إذا زالت الشمسُ أمرَ بالقصواءِ فرحَّلتْ لهُ) مغيَّرُ صيغةٍ مخففُ الحاءِ المهملةِ أي: وضعَ عليها رحلَها، (فاتى بطنَ الوادي) وادي عرفةَ (فخطبَ الناسَ، ثمَّ أذَّنَ ثمَّ اقامَ فصلًى الظهرَ، ثمَّ اقامَ فصلًى العصرَ) جمعاً منْ غيرِ أَذَانِ (ولمْ يصلُّ بينَهما شيئاً، ثمَّ ركبَ حتَّى أتى الموقفَ، فجعلَ بطنَ ناقتِه القصواءَ إلى الصخراتِ، وجعلَ حبلَ)؟ فيهِ ضبطانِ بالجيم والحاءِ المهملةِ والموحدةِ، إما مفتوحة أو ساكنة (المشاقِ) وبها ذكرهُ في النهاية (١١)، وفسَّرهُ بطريقِهم الذي يسلكونَه في الرمل. وقيلَ أرادَ صفَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل (بين يديه، واستقبلَ القبلةَ فلم يزلُ واقفاً حتَّى غربتِ الشمسُ وذهبتِ الصفرةُ [قليلًا]<sup>(٢)</sup>، حتى غابَ القرصُ). قال في شرح مسلم (٢): هكذًا في جميع النسخ، [وكذا](٤) نقله القاضي [عن](٥) جميع النسخ قَالَ: قَيلَ: صُوابُه حَينَ غَابَ القرصُ قَالَ: ويحتملُ أَنْ يَكُونَ قُولُه: حَتَّى غَابَ القرصُ بياناً لقولِه غربتِ الشمسُ، وذهبتِ الصفرةُ فإنَّ هذهِ قدْ تطلقُ مجازاً على مغيبِ معظم القرصِ فأزالَ ذلكَ الاحتمالَ بقولِه: حتَّى غابَ القُرصُ (ويفع، وقد شنق) بتخفيفِ النونِ، ضمَّ وضيَّق (للقصواءِ الزمامَ، حتَّى إنَّ راسَها ليصيبُ مَورِكَ) [بفتح](٢) الميم، وكسرِ الراءِ، (رحلِه) بالحاءِ المهملةِ الموضعُ الذي يُثني الراكبُ رجله عليه قدام وسط الرحل إذا ملَّ من الركوبِ، (ويقولُ بيدِه اليمني) أي: يشيرُ بها قائلًا: (يا أيُّها الناسُ السَّكينةَ السَّكينةَ) بالنصب، أي الزمُوا، (وكلما اتى حبلًا) بالمهملةِ وسكونِ الموحدةِ من حبالِ الرملِ، وحبلُ الرملِ ما طالَ منه وضخم (ارخَى لها قليلًا حتَّى تصعدَ) بفتح المثناةِ وضمُّها، يقالُ صَعِدَ وأصعدَ، (إذا أتَّى المزبلفة فصلًى بها المغربَ والعشاءَ باذانِ واحدِ وإقامتينِ ولم يسبِّخ) أي لم يصلِّ (بينهما شيئاً) أي نافلةً: (ثم اضطجعَ حتَّى طلعَ الفجرُ فصلًى الفجرَ حين تبينَ لهُ الصبحُ باذانٍ وإقامةٍ، ثمَّ ركبَ حتَّى أَتَى المشعرَ الحرامَ)، وهوَ جبلٌ معروفٌ في المزدلفةِ يقالُ لهُ: قُزَحٌ بضمَّ القافِ، وفتحِ الزايِ، وحاءِ مهملةٍ، (فاستقبلَ القبلةَ [ودعا] (٧)، وكبَّرَ، وهلَّلَ، فلم يزلُ

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(1) (1/377).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): «هكذا».

<sup>(</sup>Y) (A\ rAI).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ): (بتخفيف).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): امنه.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): افدعا).

واقفاً حتى السفر) أي: الفجرُ (جِداً) بِكسرِ الجيمِ إسفاراً بليغاً، (فنفَع قبلَ أن تطلعَ الشمس حتى التي بطن مُحسِّر) بضم الميم، وفتح المهملة، وكسرِ السينِ المشدةِ المهملة، سُمِّي بذلكَ لأنَّ فيلَ أصحابِ الفيلِ حَسِرَ [هنالك](١)، أي كلَّ وأعيا (فحرَكَ قليلًا) أي: حرَّك لدابتهِ لتسرعَ في المشي، وذلك مقدارَ مسافة رميةِ حجرٍ، (فتمَّ سلكَ الطريق الوسطَى) وهي غيرُ الطريقِ التي ذهبَ فيها إلى عرفاتِ (التي تضرجُ على الجمرةِ الحَبْرَى)، وهي جمرةُ العقبةِ (حتَّى أتَى الجمرةَ التي عندَ الشجرةِ)، وهي حدَّ لمِنى [وليستْ](١) منها، والجمرةُ اسم لمجتمعُوا، (فرماها بسبع سُمِّيَتْ بذلكَ لاجتماعِ الناسِ. يقالُ أجمرَ بنو فلانٍ إذا اجتمعُوا، (فرماها بسبع حسياتٍ يكبُّرُ مع كلُّ حصاةٍ منها، كلُّ حصاة مثلُ حَصَى الخنفِ)، وقذرُه مثلُ حبة الباقلاء (رَمَى منْ بطنِ الوادي) بيانُ لمحلِّ الرَّمِي، (ثمَّ انصرفَ إلى المنحوِ فنحرَ، ثمَّ ركبَ رسولُ اللهِ على فافاضَ إلى البيتِ فصلَّى الظهرَ)، فيهِ حذف أي: فأفاضَ ركبَ رسولُ اللهِ على فافاضَ إلى البيتِ فصلَّى الظهرَ. وهذَا يعارضُه حديثُ ابنِ عمر: «أنهُ على الظهرَ يومَ النحرِ بمنَى» (١). وجُمِعَ بينَهما بأنهُ على صلَّى الظهرَ بمنَى بمكةً عمر: «أنهُ بي حماعةً بِمِنَى لينالُوا فضلَ الجماعةِ خلفَهُ (١٤). (رواة مسلمٌ مطوّلٌ)، وفيهِ زياداتُ حَذَفها المصنف، واقتصرَ على محلُّ الحاجةِ هُنَا.

(واعلم) أنَّ هذَا حديثٌ عظيمٌ مشتملٌ على جُمَلٍ منَ الفوائدِ، ونفائسَ منْ مهمَّاتِ القواعدِ. قال [القاضي] (٥) عياضُ: قدْ تكلَّمَ الناس على ما فيهِ منَ الفقهِ وأكثَرُوا، وصَنَّفَ فيهِ أبو بكرِ بنِ المنذرِ جُزءاً كبيراً أخرجَ فيهِ منَ الفقهِ مائةً ونيفاً وخمسينَ نوعاً قالَ: ولو تقصَّى لزيد على هذَا العددِ [أو قريبِ] (١) منهُ.

قلتُ: وليعلمَ أنَّ الأصلَ في كلِّ ما ثبتَ أنهُ فَعَلَهُ ﷺ في حجَّهِ الوجوبُ لأمرينِ: أحدُهما أنَّ أفعاله ﷺ في الحجِّ بيانٌ للحجِّ الذي أمرَ اللَّه بهِ مجملًا في

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): افيه. (٢) في النسخة (أ): اوليس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٠٨)، وأبو داود (١٩٩٨)، وأحمد (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) وانظر كلام ابن القيم في كتابه فزاد المعادة (٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨٣)، فقد ذكر من رجح قول جابر، وكذلك أورد ذكر من رجح قول ابن عمر، فقد أجاد وأفاد.

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (ب). (٦) في النسخة (أ): «قريباً» وهو خطأ.

القرآن، والأفعالُ في بيانِ الوجوبِ محمولةٌ على الوجوب. والثاني قولُه ﷺ: الخُذُوا عني مناسكَكُم الله المختصرُ عن عدم وجوبِ شيءٍ من أفعالِهِ في الحجِّ فعليهِ الدليلُ. ولنذكرُ ما يحتملُه المختصرُ منْ فوائدِهِ ودلائِله:

ففيهِ دلالةٌ على أنَّ غسلَ الإحرام سنةٌ للنفساءِ والحائضِ ولغيرِهما بالأولى، وعلى استثفارِ الحائضِ والنفساءِ، وعلى صحَّةِ إحرامِهما، وأنْ يكونَ الإحرامُ عَقيبَ صلاةِ فرضٍ أو نَفْلِ فإنهُ قدْ قيلَ: إنَّ الركعتينِ اللَّتين أهلَّ بعدَهما فريضةُ الفجرِ، وقدَّمنا لك أن الأصح أنهما ركعتا الظهر لأنه صلَّاها قصراً ثم أهلَّ. وأنهُ يرفعُ صوتَه بالتلبيةِ. قالَ العلماءُ: ويستحبُّ الاقتصارُ على تلبيةِ النبيِّ ﷺ، فلو زادَ فلا بأسَ فقد زادَ عمرَ عَلَيْهِ: «لبيكَ ذَا النعماءِ والفضلِ الحسنِ، لبيكَ مرهوباً منكَ ومرغوباً إليكَ». وابنُ عمرَ على: «لبيكَ وسعديكَ، والخيرُ بيدكَ، والرغباءُ إليكَ والعملُ»، وأنسٌ وَهُهُ: «لبيكَ حقاً حقاً، تعبُّداً ورقًّا»، وأنهُ ينبغي للحاجِّ القدومُ أولًا مكةَ ليطوفَ طوافَ القدوم، وأنَّهُ يستلمُ الركنَ قبلَ طوافِه، فيرمل في الثلاثةِ الأشواطِ الأُوّلِ، والرملُ إسراعُ المشي معَ تقاربِ الخُطا وهوَ الخَبّبُ، وهذا الرمل يفعله فيما عدا ما بين الركنين اليمانيين كما قدَّمناه، ثمَّ يمشى أربعاً على عادتِه. وأنهُ يأتي بعدَ تمام طوافِه مقامَ إبراهيمَ ويتلُو: ﴿وَأَنَّفِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّ ﴾ (٢)، ثُمَّ يجعلُ المقامَ بينَهُ وبينَ البيتِ ويصلِّي ركعتينِ. وقدْ أجمعَ العلماءُ على أنهُ ينبغي لكلِّ طائفٍ إذا طافَ بالبيتِ أنْ يصلِّيَ خلفَ المقام ركعتي الطوافِ، واختلفُوا هلْ هما واجبتانِ أمْ لا؟ فقيلَ بالوجوبِ، وقيلَ: إنْ كَانَ الطُّوافُ واجباً وجبتا وإلَّا فسنَّةٌ، وهلْ يجبانِ خلْفَ مقام إبراهيمَ حتْماً أو يُجزئانِ في غيرِه؟ فقيلَ: يجبانِ خَلْفَهُ، وقيلَ: يُنْدَبانِ خَلْفَه ولوَ صلَّاهُما في الحِجْرِ، أوْ في المسجِد الحرام، أوْ في أيِّ محلٍّ من مكة جازَ وفاتتهُ الفضيلةُ. ووردَ في القراءةِ فيهما في الأولى بعدَ الفَاتحةِ الكافرونَ، والثانيةِ بعدَها الصمدُ، رواهُ مسلمٌ (٣). ودلَّ على أنهُ يشرعُ لهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۰/۳۱۰)، وأبو داود (۱۹۷۰)، والنسائي (۵/۲۷۰)، وابن ماجه (۳۰۲۳)، وأحمد (۳/۳۱۸)، والبيهقي (۵/۱۳۰)، وأبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۷) من حديث جابر بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) في (صحيحه) (١٢١٨/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٢٥.

الاستلامُ عندَ الخروج منَ المسجدِ كما فعلَه عندَ الدخولِ واتفقُوا أنَّ الاستلامَ سنةً، وأنهُ يسعى بعد الطوافِ ويبدأ بالصَّفا(١) ويرقَى إلى أعلاه، ويقف عليهِ مستقبلَ القبلةِ، ويذكرُ اللَّه تعالى بهذا الذكرِ، ويدعُو ثلاثَ مراتٍ. وفي الموطأِ<sup>(٢)</sup>: «حتَّى إذا انصبَّتْ قدماهُ في بطنِ الوادي سَعَى». وقد قدَّمْنا لكَ أنَّ في روايةِ مسلم سقطاً، فدلَّتْ روايةُ الموطإِ أنهُ يرملُ في بطنِ الوادي، وهوَ الذي يقالُ لهُ بينَ الميلينِ، وهوَ مشروعٌ في كلِّ مرةٍ منَ السبعةِ الأشواطِ لا في الثلاثةِ الأُولِ كما في طوافِ القدوم بالبيتِ. وأنهُ يرقَى أيضاً على المروةِ كما رَقَى على الصَّفَا، ويَذْكُرُ ويدْعُو وبتمام ذلكَ تتمُّ عمرتُه؛ فإنْ حَلَقَ أو قصَّرَ صارَ حلالًا، وهكذا فعلَ الصحابةُ الذينَ أمرَهُمْ ﷺ بفسخ الحجِّ إلى العمرةِ، وأما مَنْ كانَ قارناً فإنه لا يحلقُ ولا يقصرُ ويبقَى على إحرامِه. ثمَّ في يوم الترويةِ وهوَ ثامنُ ذي الحجَّةِ يحرمُ مَنْ أرادَ الحجَّ ممّن حلَّ مِنْ عمرتِه ويطلعُ هَوَ ومَنْ كانَ قارِناً إلى منى كما قال جابرٌ: «فلمَّا كانَ يومُ الترويةِ توجُّهُوا إلى منَى ، (٣)، أي: توجُّهَ مَنْ كَانَ بَاقِياً عَلَى إحرامِه لتمام حجِّهِ، ومَنْ كَانَ قَدْ صَارَ حَلَالًا أَحْرِمَ وَتُوجُّهُ إلى مِنَى، وتوجَّهَ إليها ﷺ راكباً فنزَلَ بها وصلَّى الصلواتِ الخمسِ. وفيهِ أنَّ الركوبَ أفضلُ منَ المشي في تلكَ المواطنِ، وفي الطريقِ أيضاً، وفيهِ خلافٌ. ودليلُ الأفضليةِ فعلُه ﷺ. وأنَّ السنةَ أنْ يصلِّيَ بمنَى الصلواتِ الخمسَ، وأن يبيتَ بها هذهِ الليلةَ وهي ليلةُ التاسع منْ ذي الحجَّةِ. وأنَّ السُّنةَ أنْ لا يخرجُوا يومَ عرفةَ منْ مِنَى إِلَّا بعدَ طِلوعِ الشَّمسِ. وأنَّ السُّنةَ أنْ لا يدخلُوا عرفاتٍ إلَّا بعدُ زوالِ الشمسِ، وأنْ يصلُّوا صَلاة الظهرِ والعصرِ [جمعاً](٤) بعرفاتٍ؛ فإنهُ ﷺ نزلَ بِنَمِرَةَ وليستْ من عرفاتٍ، ولم يدخل إلى الموقفِ إلَّا بعدَ الصلاتينِ، وأنْ لا يصلِّيَ بينَهما شيئاً، وأنَّ السنة أنْ يخطب الإمامُ الناسَ قبلَ صلاةِ العصرينِ، وهذهِ

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (٨٤/ ١٧٨٠) من حديث أبي هريرة. وفيه: ١٠. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه، حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعوه.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٧٤)، والنسائي (٥/ ٢٤٣) بإسناد صحيح من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) وهو جزء من حديث جابر الطويل (١٤٧/١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): (جميعاً).

إحدى الأربع الخطبِ المسنونة [في الحج] (١). والثانية يومُ السابع منْ ذي الحجةِ يخطبُ عند الكعبةِ بعدَ صلاةِ الظهرِ، والثالثة يومُ النحرِ، والرابعة يومُ النفرِ الأولِ، وهوَ اليومُ الثاني من أيامِ التشريق [ويأتي الكلام عليها] (٢). وفي قولِه: «ثمَّ ركبَ حتَّى أَتَى الموقفَ إلى آخرِه، سننٌ وآدابٌ منها:

أنهُ يجعلُ الذهابَ إلى الموقفِ عندَ فراغِه منَ الصلاتينِ.

ومنها: أنَّ الوقوفَ راكباً أفضلُ.

ومنها: أنْ يقفَ عندَ الصخراتِ، وهي صخراتٌ متفرشاتٌ في أسفلِ جبلِ الرحمةِ، وهوَ الجبلُ الذي بوسطِ أرضِ عرفاتٍ.

ومنها: استقبالُ القبلةِ في الوقوفِ.

ومنها: أنه يبقى في الموقفِ حتى تغيبَ الشمسُ، ويكونَ في وقوفِه داعياً فإنه على راحلتِه راكباً يدعُو الله عزَّ وجلَّ، وكانَ في دعائِه رافعاً يديهِ إلى صدْرِه، وأخبرَهم أنَّ خيرَ الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، وذكرَ منْ دعائِه في الموقفِ: «اللَّهمَّ لكَ الحمدُ [كالذي](٣) نقولُ وخيراً مما نقولُ، اللَّهمَّ لكَ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي وإليكَ مآبي، ولكَ تراثي، اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من عذابِ القبرِ، ووسواسِ الصدرِ، وشتاتِ الأمرِ، اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من شرِّ ما تجيءُ بهِ الربحُ»، ذكرهُ الترمذيُ (٤).

ومنها: أنْ يدفعَ بعدَ تحقق [غروبِ الشمس] (٥) بالسكينةِ، ويأمرَ الناسَ بها إنْ كان مُطاعاً، ويضمَّ زمامَ مركوبِه لئلا يسرعَ في المشي، إلَّا إذا أتَى حبلًا منْ حبالِ الرمالِ أرخَاه قليلًا ليخفَّ على مركوبِه صعودُه، فإذا أتَى المزدلفة نزل بها، وصلَّى المغربَ والعشاءَ جمْعاً بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، وهذا الجمعُ متفقٌ عليهِ، وإنَّما اختلف العلماء في سببهِ فقيلَ: لأنهُ نُسُكُ، وقيلَ: [لأجلِ أنَّهم

<sup>(</sup>أ). (۲) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): قمثل الذي.

 <sup>(</sup>٤) في «السنن» (٣٥٢٠) وقال: غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.
 وهو حديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» للألباني (رقم ٢٩١٨).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): (غروبها).

مسافرون [(۱) ، وأنه لا يصلّي بينهما شيئاً. وقوله: (ثمَّ اضطجعَ حتَّى طلعَ الفجرُ الله سننُ نبويةٌ: المبيتُ بمزدلفةً وهوَ مجمعٌ على أنه نُسُكٌ، [وإنما] (۱) اختلفوا هلْ [هوَ] (۱) واجبُ أو سنةٌ، والأصلُ فيما فعلَه على في المجته الله الموجوبُ كما عرفت، وأنَّ السنة أن يصلِّي الصبحَ [بالمزدلفةِ] (۱) ، ثمَّ يدفعُ منها بعدَ ذلكَ فياتي المشعرَ الحرامَ فيقفُ بهِ ويدعُو، والوقوفُ عندَه منَ المناسكِ، ثمَّ يدفعُ منهُ عندَ إسفارِ الفجرِ إسفاراً بليغاً ، فياتي بطنَ محسر فيسرعُ السيرَ فيهِ لأنهُ محلُ غضبِ اللهِ فيهِ على أصحابِ الفيلِ، فلا ينبغي الأناةُ فيهِ ولا البقاءُ بهِ، فإذا أتَى الجمرةَ وهي على أصحابِ الفيلِ، فلا ينبغي الأناةُ فيهِ ولا البقاءُ بهِ، فإذا أتَى الجمرةَ وهي يكبُّرُ معَ كلَّ حصاةٍ . ثمَّ ينصرفُ بعدَ ذلكَ إلى المنحرِ ، فينحرُ إنْ كان عنده بُدُنَّ يريدُ نحرَها، وأما هوَ على فإنهُ نحرَ بيدِه الشريفةِ ثلاثاً وستينَ بُدْنةً ، وكانَ معهُ مائةُ بدنةٍ فامرَ علياً فيه بنحرِ باقيها ثمَّ ركبَ إلى مكةَ فطاف طواف الإفاضةِ، وهوَ الذي يُقَالُ لهُ طواف الزيارةِ، ومن بعدِه يحلُّ له كلُّ ما حَرُمَ بالإحرامِ حتَّى وطاء النساءِ، وأما إذا رَمَى جمرةَ العقبةِ ، ولم يطف هذَا الطواف فإنهُ يحلُّ لهُ ما عداً النساء.

فَهذهِ الجملُ منَ السننِ والآدابِ التي أفادَها هذا الحديثُ الجليلُ من أفعالِه على تبينُ كيفيةَ أعمالِ الحجّ، وفي كثيرٍ مما دلّ عليهِ هذَا الحديثُ [الجليل](٢) مما سقْناه خلافٌ بينَ العلماءِ كثيرٌ في وجوبِهِ أو عدمِ وجوبِهِ، وفي لزومِ الدمِ بتركِهِ وعدمِ لزومِه، وفي صحةِ الحجّ إنْ تركَ [منها](٧) شيئاً أو عدم صحتِه، وقد طوّلَ بذكرِ ذلكَ في الشرحِ واقتصرنا على ما أفادهُ الحديثُ، فالآتي بما اشتملَ عليهِ هوَ الممثلُ لقولهِ على: ﴿ المُحدُوا عني مناسككُم ﴾، والمقتدي به في أفعالهِ وأقوالِه.

### (يستحب الدعاء عند الانتهاء من كل تلبية)

٢/ ٦٩٦ - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): ﴿ لأنهم يسافرون ﴾. (٢) في النسخة (ب): ﴿إنما ﴾.

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (ب). (٤) في النسخة (أ): «حَجة».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): في مزدلفة، (٦) زيادة من النسخة (١٠).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): المنه.

تَلْبِيَتِهِ في حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ الله رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّادِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

(وعنْ خزيمة بنِ ثابتٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن تلبيتِه في حجّ أو عمرةٍ سالَ اللّه رضوانه والجنة، واستعاد برحمتِه منَ النارِ. رواهُ الشافعيُ بإسناهِ ضعيف). سقطَ هذا الحديثُ من نسخةِ الشارحِ التي وقفنا عليها فلمْ يتكلّم عليه؛ ووجْهُ ضعفِه أنَّ فيهِ صالحَ بنَ محمدٍ بنِ أبي زائدةَ أبا واقدٍ الليثيُّ ضعّفوه (٢) والحديثُ دليلٌ على استحبابِ الدعاءِ بعدَ الفراغِ منْ كلِّ تلبيةٍ يلبيها المحرمُ في أي حينِ بهذا الدعاءِ ونحوِه، ويحتملُ أنَّ المراد بالفراغِ منها انتهاءُ وقتِ مشروعِيَّتها، وهوَ عندَ رمي جمرةِ العقبةِ، والأولُ أوضحُ.

#### مِني كلها منحر، وعرفة وجمع كلها موقف

٣/ ٦٩٧ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنْى كُلُهَا مَنْحَرْهُ هَاهُنَا وَحَرَفَةُ كُلُهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَحَرَفَةُ كُلُهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَحَرَفَةُ كُلُهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُهَا مَوْقِفٌ، رَوَاهُ مُسلِمٌ (٣). [صحيح]

(وعَنْ جابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ نحرتُ ههنا ومنَى كلُّها منحرٌ فانحرُوا في رحالِكم)، جمعُ رحلٍ وهوَ المنزلُ، (ووقفتُ ههنا وعرفةُ كلّها موقفٌ)، وحدُّ عرفةَ ما خرجَ عنْ وادي عرفةَ إلى الجبالِ المقابلةِ مما يلي بساتينَ بني عامرٍ، (ووقفتُ ههنا وجَمْعٌ كلّها موقفٌ، رواهُ مسلمٌ). أفادَ ﷺ أنهُ لا يتعينُ على أحدِ نحرُه

<sup>(</sup>۱) في «بدائع المنن» (۱/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣ رقم ٩٣٨). قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ١١)، والبيهقي (٥/ ٤٦) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٥/ رقم ١٨٦٦).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٢٤) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه صالح بن محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعّفه خلق. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قال البخاري: منكر الحديث. انظر ترجمته في: «الميزان» (٢/ ٢٩٩ رقم ٣٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) في الصحيحة (١٢١٨/١٤٩). قلت: وأخرجه أبو داود (١٩٣٦ و١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، والبغوي في الشرح السنة (٧/ ١٥٠ رقم ١٩٢٦).

حيثُ نحرَ، ولا وقوفُه بعرفة ولا جَمْع حيثُ وقف، بلْ ذلكَ موسعٌ عليهمْ حيثُ نحرُوا في أيِّ بقعةٍ منْ بقاعٍ مِنَى، فإنهُ يجزئُ عنهم، وفي أيِّ بقعةٍ منْ بقاعٍ عرفة أو جمع وقفُوا أجزأ، [وهذهِ زياداتٌ] (١) في بيانِ التخفيفِ عليهمْ، وقد كانَ الله أذه تقريرُه لمنْ حجَّ معهُ ممنْ لم يقف في موقفِه ولم ينحرُ في منحرِه؛ إذْ مِنَ المعلومِ أنهُ حجَّ معهُ أممٌ لا تُحصَى ولا يتسعُ لها مكانُ وقوفِه ونحرِه. هذَا والدمُ الذي محلَّه منى هو دمُ القرانِ، والتمتع، والإحصارِ، والإفسادِ، والتطوعِ بالهدي، وأما الذي يلزمُ المعتمرَ فمحلَّه مكةً، وأما سائرُ الدماءِ اللازمةِ منَ الجزاءاتِ فمحلَّها الحرمُ المحرمُ. وفي ذلكَ خلافٌ معروفٌ.

النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۲)</sup>. [صحيح]

(وعنْ عائشة الله النبي الما جاء إلى مكة بخلها من اعلاها وخرج من السفيها. متفق عليه الخبار عن دخوله الله عام الفتح؛ فإنه دخلها من محل السفيها. متفق عليه الكاف والمد غير منصرف، وهي الثنية التي ينزل منها إلى يقال له كداء بفتح الكاف والمد غير منصرف، وهي الثنية التي ينزل منها إلى المعلاة، مقبرة أهل مكة، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدي أنم سُهلت كلها في زمن سلطان مصر المؤيد في حدود عشرين وثمانمائة، وأسفل مكة هي الثنية السفلى يقال لها كُذا، بضم الكاف والقصر عند باب الشبيكة ويقول أهل مكة: افتح وادخل وضم [واخرج] (٣)، ووجه دخوله المنه من الثنية العليا ما رُوي : «أنه قال أبو سفيان : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقال له العباس : ما هذا؟ قال : شيء طلع بقلبي، وإنَّ الله لا يطلع الخيل من هنالك أبداً. قال العباس : فذكّرت أبا سفيان بذلك لما دخل رسول الله الله منها المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه اله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه اله المنه الهذا المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه المنه الله المنه اله المنه اله المنه اله المنه ا

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): قوهذا زيادة».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۵۷۷)، ومسلم (۱۲۵۸).

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۲۸ و ۱۸۲۹)، والترمذي (۸۵۳).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): ﴿ وَأَخْرِجِهِ ﴾ (٤) في النسخة (ب): ﴿ وَ ۗ ا

عدمتُ بنيتي إذْ لم تروها تثيرُ النقعَ مطلعُها كداءُ(١)

فتبسّم على وقال: [ادخلُوها] (٢) من حيثُ قالَ حسانُ. واختُلِفَ في استحبابِ الدخولِ من حيثُ دخلَ على والخروجِ من حيثُ خرجَ ، فقيلَ: يستحبُ وأنهُ يعدلُ إليهِ من لم يكن طريقه عليه. وقالَ البعضُ: إنَّما فعلهُ على لأنهُ كانَ على طريقهِ فلا يستحبُّ لمن لم يكن كذلكَ (٣). قالَ ابنُ تيميةَ كَاللهُ: يشبهُ أنْ يكونَ ذلكَ \_ واللهُ أعلمُ \_ أنَّ الثنيةَ العليا التي تشرفُ على الأبطحِ والمقابرِ إذا دَخَلَ منها الإنسانُ فإنهُ يأتي من وجهةِ البلدِ والكعبةِ ، ويستقبلُها استقبالًا من غيرِ انحرافِ بِخِلافِ الذي يدخلُ من الناحيةِ السفلَى ؛ [فإنه يدخل من دبر البلد والكعبة ، وإنما خرج من الثنية] (١) ، لأنهُ يستدبرُ البلدَ والكعبة ، [فاستحبً] (٥) أنَّ يكونَ ما يليهِ منها مؤخراً لئلا يستدبرَ وجهها .

#### (الاغتسال لدخول مكة)

799 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةً إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). [صحيح]

(وعنِ لبنِ عمرَ ﴿ اللهُ كَانَ لا يقدمُ مكةَ إلَّا باتَ) ليلة قدومِه (بذي طُوى). في القاموسِ مثلثةُ الطاءِ، وينونُ، موضعٌ قريبٌ منْ مكةَ، (حتَّى يصبحَ ويغتسلَ، ويُذْكَرُ نلكَ عنِ النبي ﷺ) أي: أنهُ فعلهُ (متفقٌ عليهِ). فيه استجابُ ذلكَ، وأنهُ

<sup>(</sup>۱) وفي شرح ديوان حسان (ص٥٥). هَـدِمْـنا خَـيْـلَـنَا إِنْ لـم تَـرَوْهَـا تُــثـيـرُ النَّـقْـعَ مـوعِـدُهـا كَـدَاءً»
• النقم: الغبار.

عدمنا خيلنا: هو كقولك لا حملتني رجلي إن لم تسر إليك، ولا نفعني مالي إن لم
 أنفقه عليك. وهو من البديع أن يلف المتكلم على شيء بما يكون فيه فخر له وتعظيم
 لشأنه، أو تنويه بغيره وتعظيم له، أو دعاء على نفسه أو هجاء لغيره.

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): «اخطوها».
 (٣) في النسخة (ب): هنا قوا.

<sup>(</sup>٤) زيَّادة من النسخة (أ). (٥) في النسخة (أ): قواستحب،

 <sup>(</sup>٦) البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٦٧/١٢١٩).
 قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٦٥)، والنسائي (٥/١٩٩)، ومالك (١/٣٢٤ رقم ٦).

يدخلُ مكةَ نهاراً، وهوَ قولُ الأكثرِ. وقالَ جماعةٌ منَ السلفِ وغيرِهم: الليلُ والنهارُ سواءٌ، والنبيُّ ﷺ دخلَ مكةَ في عمرةِ الجعرَّانةِ ليلًا. وفيه دلالةٌ على استحباب الغسل لدخولِ مكةً.

٢٠٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ انَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعاً (١)، وَالْبَيْهَةِي مَوْفُوفاً (٢). [ضعيف]

(وعنِ لبنِ عباسٍ الله كانَ يقبّلُ الحجرَ الاسودَ ويسجدُ عليهِ. رواهُ الحاكمُ مرفوعاً، والبيهقيُ موقوفاً)، وحسّنهُ أحمدُ. وقدْ رواهُ الأزرقيُّ بسندِهِ (٢) إلى محمدِ بنِ عبادِ بنِ جعفر قالَ: «رأيتُ ابنَ عباسٍ الله جاءَ يومَ الترويةِ وعليهِ حُلَّةُ مرجُلًا رأسَهُ، فقبّلُ الحجرَ وسجدَ عليهِ، ثمَّ قبّلهُ وسجدَ عليهِ ثلاثاً»، ورواهُ أبو يعلى (١) بسندِه من حديثِ أبي داودَ الطيالسي عنْ جعفرِ بنِ عثمانَ المخزومي يعلى (ايتُ محمدَ بنَ عبادِ بنِ جعفرِ قبّلُ الحجرَ وسجدَ عليهِ»، وقالَ: «رأيتُ خالي ابنَ عباسٍ يقبّلُ الحجرَ ويسجدُ عليهِ»، وقالَ: «رأيتُ عمرَ يقبّلُ الحجرَ ويسجدُ عليهِ»، وقالَ: «رأيتُ عمرَ في صحيح خالي ابنَ عباسٍ يقبّلُ الحجرَ ويسجدُ عليهِ»، وقالَ: «رأيتُ عمرَ في صحيح ويسجدُ عليهِ»، وقالَ: «رأيتُ رسولَ اللّهِ عليهِ يفعلُه». وحديثُ عمرَ في صحيح مسلم (٥): «أنهُ قبّلَ الحجرَ والتزمّهُ وقالَ: رأيتُ رسولَ اللّهِ عليهِ بكَ حفيّاً» يؤيدُ مشرعيةُ تقبيل الحجرِ والسجودِ عليهِ.

<sup>(</sup>١) في االمستدرك (١/ ٤٥٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال الذهبي: هذا صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى» (٧٤/٥) من حديث جعفر بن عبد الله الحميدي. وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٨٣ رقم ٢٢٨) عنه: «مكي في حديثه وهم اضطراب». ثم أورد العقيلي الحديث وتكلَّم عليه فانظره إن شئت. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

قلت: الذي اتفق عليه هو تقبيل الحجر الأسود فقط، أما السجود على الحجر فلا دليل عليه. (٣) في «أخبار مكة» (١/ ٣٢٩).

<sup>(3)</sup> في «المسند» (١/ ١٩٢ رقم ١٩٢/٠) بإسناد منقطع. محمد بن عباد بن جعفر لم يدرك عمر، وابنه جعفر بن محمد بن عباد المخزومي، وثقه أبو داود، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عيينة: لم يكن صاحب حديث [الميزان: ١٤١٨] رقم ١٩١٨]. وأخرجه البزار (٢/ ٢٣ رقم ١١١٤) وقال: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٤١) وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار من الطريق الجيد. قلت: وفي إسناد البزار جعفر بن محمد أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (١٢٧١/٢٥٢). • حفياً: أي معتنياً. وجمعه أحفياء.

### أمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه أن يرمُلوا ثلاثة أشواط في الطواف

٧٠١/٧ \_ وعَنْهُ ﴿ قَالَ: ﴿ أَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشُوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعاً، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ﴾، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنهُ) أي: ابن عباسِ (قالَ: امرهمُ النبيُ ﷺ) أي: أصحابَه الذينَ قدِمُوا معهُ مكةَ في عمرة [القضاءِ] (أنْ يرمُلُوا)، بضمٌ الميم (ثلاثةَ اشواطِ)، أي يهرولونَ فيها في الطوافِ، (ويمشُوا أربعاً ما بينَ الركنينِ. متفقٌ عليهِ).

٧٠٢/٨ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأوَّلَ خَبَّ ثَلاثاً، ومَشَى أَرْبَعاً (٣). [صحيح]

وَفِي رِوَايَة (٤): رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَاف بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [صحيح]

(وعنِ لبنِ عمرَ: أنه كانَ إذا طَافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ خبُ ثلاثاً ومَشَى أربعاً، وفي روايةٍ: رأيتُ رسولَ اللّهِ إذا طافَ في الحجُ أو العمرةِ أولَ ما يقدُمُ، فإنهُ [يسعَى] (\*) ثلاثة أطوافِ بالبيتِ، ويمشي أربعة. متفقّ عليهما). وأصلُ ذلكَ ووجهُ حكمتِهِ ما رواهُ أبنُ عباسٍ قالَ: «قدمَ رسولُ اللّهِ عَلَيْ وأصحابُه مكةَ فقالَ المشركونَ: إنّهُ يقدمُ عليكمُ وفدٌ قدُ وهنتُهم حُمَّى يشربَ، فأمرَ عَلَيْ أصحابَه أنْ يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثة، وأنْ يمشُوا ما بينَ الركنينِ، ولمُ يمنعُه أنْ يرمُلُوا يرمُلُوا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۰۲)، ومسلم (۱۲۲۱). قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۸۱)، والنسائي (۵/ ۲۳۰)، والترمذي (۸۲۳)، وأحمد (۱/ ۲۹۰، ۳۰۲، ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): «القضية».

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (١٦٤٤)، ومسلم (١٢٦١)، والنسائي ٥/٢٢٩ ـ ٢٣٠)، ومالك (١/ ٣٦٥ رقم ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦١٦)، ومسلم (١٣٦١/٢٣١)، وأبو داود (١٨٩٣)، والنسائي (٣/ ٢٢٩ رقم ٢٩٤١).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): (يطوف).

الأشواط كلَّها إلَّا الإبقاء عليهم "، أخرجه الشيخان (١٠). وفي لفظ مسلم (٢٠): «أنَّ المشركينَ جلسُوا مما يلي الحجر، وأنَّهم حينَ رأوهم يرمُلونَ قالُوا: هؤلاءِ الذينَ زعمتم أنَّ الحمَّى وهنتهم، إنَّهم لأجلدُ منْ كذَا وكذَا "، وفي لفظ لغيرِه (٣٠): «إنْ همْ إلا كالغِزلانِ "؛ فكانَ هذا أصلَ الرملِ، وسببُهُ إغاظةُ المشركينَ وردُّ قولِهم، وكانَ هذَا في عمرةِ [القضاء](١٠)، ثمَّ صارَ سنَّةً ففعلَه في حجةِ الوداعِ معَ زوالِ سببهِ، وإسلامٍ منْ في مكة، وإنَّما لم يرمُلُوا بَينَ الرَّكنينِ لأنَّ المشركينَ كَانوا مِنْ ناحِيةِ الحجرِ عندَ تُعَيْقِعَانَ (٥) فَلم يَكُونُوا يَرُونَ مِنْ بينَ الركنينِ. وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا بأسَ الحجرِ عندَ تُعَيْقِعَانَ (٥) فَلم يَكُونُوا يَرُونَ مِنْ بينَ الركنينِ. وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا بأسَ بقصدِ إغاظةِ الأعداءِ بالعبادةِ، وأنهُ لا ينافي إخلاصَ العملِ بل هُوَ إضافةُ طاعةٍ إلى طاعةٍ، وقدْ قالَ تعالى: ﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُمْ يِهِ عَمَلُ مَسَلِحُ ﴾ (١).

٧٠٣/٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٠). [صحيح]

(وعنهُ) أي: ابنِ عباسِ (قالَ: لمْ أَلَ رسولَ الله في يستلمُ منَ البيتِ غيرَ الركنينِ اليمانينِ، رواهُ مسلمٌ). اعلمُ أنَّ للبيتِ أربعةَ أركانٍ: الركنُ الأسودُ، ثمَّ اليماني، ويقالُ لهما: اليمانيانِ، بتخفيفِ الياءِ، وقدْ تُشَدَّدُ، وإنَّما قيلَ لهما اليمانيانِ تغليباً، كالأبوينِ، والقمرينِ، والركنانِ الآخرانِ يقالُ لهما: الشاميانِ، وفي الركنِ الأسودِ فضيلتانِ: أحدهما كونُه على قواعدِ إبراهيمَ عَلِيهً، والثانيةُ [كونُه في] (٨) الحجر.

وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيم، وأما الشاميانِ فليس

(٤)

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٢٥ ـ البغا)، ومسلم (١٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) في اصحيحه (۲۲۱۲/۲٤۰).

<sup>(</sup>٣) وهمي لأبي داود في سننه (١٨٨٩)، وهو حديث صحيح.

في النسخة (أ): «القضية». (٥) جبل مشهور بمكة.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>۷) • أخرجه مسلم رقم (۱۲۲۹/۲٤۷)، والبخاري رقم (۱۲۰۸)، والترمذي رقم (۸۵۸) من حديث ابن عباس كما في مخطوطات سبل السلام.

وأخرجه مسلم رقم (٢٤٢/٢٤٢)، والبخاري رقم (١٦٠٩)، وأبو داود رقم (١٨٧٤)،
 وابن ماجه رقم (٢٩٤٦) من حديث ابن عمر كما يفيد كلام ابن حجر في البلوغ.

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة (أ).

فيهما شيءٌ منْ هاتينِ الفضيلتينِ، فلهذا نحُصَّ الأسودُ بِسُنَّتَيْ التقبيلِ والاستلامِ للفضيلتينِ، وأما اليمانيُّ فيستلمُه مَنْ يَطوفُ ولا يقبِّلُه، لأنَّ فيهِ فضيلةً واحدةً. واتفقتِ الأمة على استحبابِ استلامِ الركنينِ اليمانيينِ، واتفقَ الجماهيرُ على أنهُ لا يمسحُ الطائفُ الركنينِ الآخرينِ. قالَ القاضي: وكانَ فيهِ - أي في استلامِ الركنينِ [الآخرين](۱) - خلاف لبعضِ [الصحابة](۲) والتابعينَ، وانقرضَ الخلافُ وأجمعُوا على أنَّهما لا يُسْتَلَمَانِ، وعليهِ حديثُ البابِ.

## تقبيل الحجر سنة واتباع

١٠٤/١٠ \_ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَبْلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: إِنِي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَضُرُّ وَلَا أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. [صحيح]

(وعنْ عمرَ هُ الله قبلُ الحجرَ وقالَ: إني أعلمُ الله حجرٌ لا تضرُ ولا تنفعُ، واولا الني رايتُ رسولَ الله على يقبُلُكَ ما قبُلتكَ. متفقّ عليه). وأخرجَ مسلمٌ (٤) منْ حديثِ سويدِ بنِ غفلةَ قالَ: رأيتُ عمرَ قبَّلَ الحجرَ والتزمَه وقالَ: رأيتُ رسولَ الله على بكَ حفياً». وأخرجَ البخاريُ (٥) أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عنِ استلام الحجرِ فقالَ: «رأيتُ رسُولَ الله على يستلمُه ويقبُلُه. قالَ: أرأيتَ إنْ غُلِبْتُ فقالَ: دعُ أرأيتَ باليمن، رأيتُ رسولَ الله على يستلمُه ويقبُلُه. ورَوَى الأزرقيُ (١) [من] حديثَ عمرَ بزيادة (٨): وأنهُ قالَ لهُ عليٌ على يا أميرَ المؤمنينَ هوَ يضرُ وينفعُ، قالَ: وأينَ ذلكَ؟ قالَ:

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): «كون فيه». (٢) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (أ) (أصحابنا)، والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (٢٥١/ ١٢٧٠).
 قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٧٣)، والترمذي (٨٦٠)، والنسائي (٢٢٧/٥)، وابن ماجه (٢٩٤٣)، ومالك في الموطأ (١/ ٣٦٧ رقم ١١٥)، والدارمي(٢/ ٥٣، ٥٣)، وأحمد (١/ ٢١، ٢٦، ٣٤، ٣٥، ٣٥، ٥٣).

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (٢٥٢/ ١٢٢١). (٦) في اصحيحه (١٦١١).

<sup>(</sup>٧) في «أخبار مكة وما جاء فيها من آثار» (٣١٣ ـ ٣٢٣)، وفيه أبو هارون العبدي، قال المحافظ ابن حجر: ضعيف جداً. وقال الجوزجاني: كذاب مفتر. انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني رقم (١٤٢). و «التقريب» (٤/ ٤٩)، و «الميزان» (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة (أ).

في كتاب اللّه، قال: وأينَ ذلكَ منْ كتابِ اللّهِ عزَّ وجلَّ؟ قالَ: قالَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ مَا مَن عُلْهُورِهِم فَرَيَّتُهُمْ وَأَشْهَلَهُم عَلَى اَنْفُسِم السَّتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَنَ شَهِدَنَا ﴾ (١) قال: فلمَّا خلق اللَّهُ آدمَ مسحَ ظهرَه فأخرجَ ذريَّته منْ صلْبه، فقرَّرَهم أنهُ الربُّ وهمُ العبيدُ، ثمَّ كتب ميثاقهم في رقِّ، وكانَ لهذا الحجرِ عينانِ ولسانٌ فقالَ لهُ: افتحْ فاكَ فالقمة ذلكَ الرقَّ، وجعلَه في هذَا الموضع وقالَ: [تشهدً] (١) لمنْ وافاكَ بالإيمان يومَ القيامةِ. قالَ الراوي: فقال عمرُ: أعوذُ باللّهِ أنْ أعيشَ في قوم لستَ فيهم يا أبا الحسنِ». قالَ الطبريُّ: إنَّما قالَ ذلكَ عمرُ لأنَ الناسَ كانُوا حديثي عهدِ بعبادةِ الأصنامِ فخشيَ عمرُ الناسَ عليه الناسَ المنتِ العربُ تفعلُ العربُ تفعلُ المجرِ منْ بابِ تعظيم بعضِ الأحجارِ كما كانتِ العربُ تفعلُ في الجاهليةِ، فأراد عمرُ أن يعلمَّ الناسَ أنَّ استلامُه اتباعٌ لفعلِ رسول اللَّهِ عَلَيْ الأوثان. الحجرَ ينفعُ ويضرُ [لذاته] (٤) كما كانت الجاهليةُ تعتقدُه في الأوثان.

## (استلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها)

٧٠٥/١١ - وَعَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ، ويَقُبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠). [صحيح]

(وعنْ أبي الطفيلِ قالَ: رأيتُ رسولَ الله على يطوفُ بالبيتِ ويستلمُ الركنَ بمحجن)، هي عَصَا محنيةَ الرأسِ (معهُ، ويقبَّلُ المحجنَ. رواهُ مسلمٌ)، وأخرجَ الترمذيُ (٢) وغيرُه، وحسَّنهُ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يأتي هذا الحجرُ يومَ القيامةِ لهُ عينانِ يبصرُ بِهِما، ولسانٌ ينطقُ بهِ يشهدُ لمنِ استلمهَ بحقٌ». ورَوَى الأزرقيُ (٧) بإسناد صحيح [منُ] (٨) حديثِ ابنِ عباسِ «قالَ: إنَّ هذَا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٧٢. (٢) في النسخة (أ): ﴿أَشْهُدُۥ

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (ب). (٤) في النسخة (ب): «بذاته».

 <sup>(</sup>٥) في «صحيحه» (١٢٧٥).
 قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٧٩)، وابن ماجه (٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) في االسنن؛ (٩٦١) وقال: هذا حديث حسن.

 <sup>(</sup>٧) للأزرقي كتاب (أخبار مكة وما جاء فيها من آثار) محشو بكثير من الأخبار الملفّقة والخرافات الموضوعة، فتنبه.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (أ): «عن».

الركنَ يمينُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في الأرضِ يصافحُ بهِ عبادَه مصافحةَ الرجلِ أخاهُ (۱) وأخرجَ أحمدُ (۲) عنهُ: «الركنُ يمينُ اللَّهِ في الأرضِ يصافحُ بها خلْقه، والذي نفسُ ابنِ عباسٍ بيدِه ما منِ امرى مسلم يسأل الله تعالى عنده شيئاً إلَّا أعطاهُ إيَّاهُ ابن وحديثُ أبي الطفيلِ دالٌ أنهُ يجزي عن استلامِه باليدِ استلامُه باللهِ ويقبِّلُ اللهَ كالمحجنِ والعصا، وكذلكَ إذا استلمهُ بيدهِ قبَّلَ يدَه، فقدْ رَوَى الشافعيُ (۳): «أنهُ قالَ ابنُ جريج لعطاء: هلْ رأيتَ أحداً من أصحابِ رسولِ اللّهِ عَلَيْ إذا استلمُوا قبَّلُوا أيديَهم؟ قالَ: «نعمْ رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللّهِ، وابنَ عمرَ، وأبا سعيدٍ، وأبا هريرةَ إذا استلمُوا قبَّلُوا أيديَهم، فإنْ لمْ يكنِ استلامُه لأجلِ الزحمةِ قامَ حيالَه ورفعَ يدَه وكبَّرَ لما رُوِيَ: «أنهُ عَلَيْ قالَ: يا عمرُ إنكَ رجلٌ قويَّ، لا تزاحمْ على الحجرِ، فتؤذي الضعفاءِ إنْ وجَدْتَ خلُوةً فاستلمُه وإلا فاستقبلُه وكبِّرُ وهلُلْ "رواهُ أحمدُ (١)، والأزرقيُّ (٥). وإذا أشارَ بيدِه فلا يقبِّلُها لأنهُ لا يقبِّلُ إلا الحجرِ، أو ما مسَّ الحجرِ، والأزرقيُّ (١٠). وإذا أشارَ بيدِه فلا يقبِّلُها لأنهُ لا يقبِّلُ إلا الحجرِ، أو ما مسَّ الحجرِ، والمُؤرِيَ (١٠). وإذا أشارَ بيدِه فلا يقبِّلُها لأنهُ لا يقبِّلُ إلا الحجرِ، أو ما مسَّ الحجرِ، والمَارَديُّ (١٠).

## (الاضطباع في الطواف

٧٠٦/١٢ ـ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيّةَ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَبعاً بِبُرْدِ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ (٦). [حسن]

(وعنْ يَعْلَى بِنِ أميةَ ﴿ قَالَ: طَافَ النبيُ ﷺ مُضْطَبِعاً بِبِرِدٍ لَحْضَرَ. رواهُ الخمسةُ إلا النسائي، وصحَّحَهُ الترمذيُّ). الاضطباعُ افتعالٌ منَ الضبع وهوَ العضوُ، ويسمَّى التأبطَ لأنهُ يُجْعَلُ وسطَ الرداءِ تحتَ الإبط ويبدي ضبعَه الأيمنَ، وقيلَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (١/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الأزرقي (٢/٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) في «بدائع المننّ» (١/ ٣٥٤ رقم ١٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/ ٢٨) بسند ضعيف. (٥) في «أخبار مكة» (٣٣٣ ـ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) أَبُو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (٢٩٥٤)، وأحمد في «المسند» (٢٢٤، ٢٢٣).

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٢٤)، والدارمي (٢/ ٤٣)، والبيهقي (٥/ ٧٩)، وهو حديث حسن.

يبدي ضُبُعَيْهِ. وفي النهايةِ هو أَنْ يَأْخَذَ الإِزَارَ أَو البردَ ويجعلَه تحتَ إبطهِ الأيمنِ، ويلقي طرفيهِ على كتفيهِ الأيسر منْ جهتيْ صدرهِ وظهرهِ. وأخرجَ أبو داودَ (١٠ عنِ ابنِ عباسٍ: «اضطبعَ فكبَّر، واستلمَ [فكبر] (١٠)، ثمَّ رملَ ثلاثةَ أطواف. كانُوا إذا بلغُوا الركنَ اليماني، وتغيَّبُوا منْ قريشٍ مَشَوْا ثم يطلعونَ عليهم يرمُلون، تقولُ قريشٌ: كأنَهم الغزلانُ». قالَ ابنُ عباسٍ فَيُهُ: فكانتُ سُنَّةً، وأولُ ما اضطَّبعُوا في عمرةِ القضاءِ، ليستعينُوا بذلكَ على الرملِ ليرَى المشركونَ قُوَّتَهم، ثمَّ صارَ سُنَّةً، ويضطبعُ في الأشواطِ السبعةِ فإذا قضَى طوافَه سوَّى ثيابَه، ولم يَضْطَبعْ في ركعتي الطواف، وقيلَ: في الثلاثةِ الأُولى [لا غير] (١٣).

### (من كبّر مكان التلبية فلا بأس عليه)

٧٠٧/١٣ - وَعَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ،
 وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ (١٤). [صحيح]

(وعن أنس عليه قال: كان يهلُ منا المهلُ فلا ينكرُ عليه، ويكبُرُ منا المكبُرُ فلا ينكرُ عليه، ويكبُرُ منا المكبُرُ فلا ينكرُ عليه. متفقّ عليه). تقدَّم أنَّ الإهلالَ رفعُ الصوتِ بالتلبية، وأولُ وقتِه منْ حينِ الإحرامِ إلى الشروعِ في الإحلالِ، وهو في الحجِّ إلى أنْ يأخذَ في رمي جمرةِ العقبةِ، وفي العمرة إلى الطواف. ودلَّ الحديث على [أن] من كبَّر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هو سنةٌ لأنهُ يريدُ أنسٌ أنَّهم كانُوا يفعلونَ ذلكَ ورسولُ الله على من فيقرُّ كلَّا عَلَى ما قالَه، إلَّا أنَّ الحديثَ وردَ في صفةِ غُدُوهِم من منى إلى عَرفاتٍ، وفيهِ ردَّ على مَنْ قالَ يقطعُ التلبية بعدَ صبح يوم عرفة.

٧٠٨/١٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ في الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ في الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْع بِلَيْل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في قالسنن؛ (۱۸۸۹)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): (وكبر). (٣) في النسخة (ب): (غير).

 <sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥).
 قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «أنه».

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٦٧٧)، ومسلم (١٢٩٣).

(وعن ابن عباس المن النهاية (١) والم النهاية (١) والم المنافة والمنافة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والنهاية (١) والم المنافقة المسافر كما في النهاية (١) والم المنافقة المسافر كما في النهاية (١) والم المنافقة المسلم الراوي (من جَمْع) بفتح الجيم، وسكون الميم، علم المزدلفة السين به لأنّ آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها كما في النهاية (٢) والمليل). [و] (٣) قد علم أنّ من السنة أنه لا بدّ من المبيت بِجَمْع، وأنه لا يفيض من بات بها إلّا بعد صلاة الفجر بها ثم يقف في المشعر الحرام، ولا يدفع منه إلا بعد إسفار الفجر جداً، ويدفع قبل طلوع الشمس. وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من جَمْع حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير؛ فخالفهم على الأ أنّ حديث ابن عباس هذا ونحوه دلّ على الرحصة للضّعفة في عدم استكمال المبيت. والنساء كالضعفة أيضاً لحديث أسماء بنت أبي بكر (١) في المرأة أون الله المهملة، وسكونها، جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثمّ أطلِق على المرأة [بلا هودج] (١)، وعلى الهودج بلا امرأة كما في النهاية (١).

### (جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لعذر

الْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبْطَةً ـ تَعْنِي ثَقِيلَةً ـ فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧٠٠ ] صحيح [صحيح]

(وعنْ عائشةَ عَلَّ قَالَتْ: استاننتْ سودةُ رسولَ الله على اللهُ المزيلفةِ أَنْ تَنفعَ قَبِلَه، وكانتْ تَبْطةً) بفتحِ المثلثةِ، وسكونِ الموحدةِ، فسَّرها قولُه: (تعني ثقيلةً

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه أبو داود (۱۹۳۹)، والترمذي (۸۹۲)، والنسائي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٣٤)، وابن ماجه (٣٠٢٥).

<sup>(1) (1/11/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٩٦). قلت: ليس في ذلك خبر يثبت. والظاهر أنها سمّيت بذلك لجميع صلاتي المغرب والعشاء فيها.

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).

 <sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (أ).
 (٦) (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٦٨٠)، ومسلم (١٢٩٠)، قلت: والنسائي (٥/٢٦٢).

فَأَذِنَ لَهَا. مَتَفَقٌ عَلَيْهِما) على حديثِ ابنِ عباسٍ وعائشةَ. وفيه دليلٌ على جوازِ الدفعِ منْ مزدلفةَ قبلَ الفجرِ ولكنْ للعذرِ كما أفادَه قولُه: «وكانتْ ثبطةً».

وجمهورُ العلماءِ أنهُ يجبُ المبيتُ بمزدلفةَ ويلزمُ منْ تركه دمٌ. وذهب آخرونَ إلى أنهُ سنةٌ إن تركه فاتتُهُ الفضيلةُ ولا إثمَ عليهِ ولا دمّ، ويبيتُ أكثرَ الليلِ وقيلَ ساعةً منَ النصفِ الثاني، وقيلَ: غيرُ ذلكَ. والذي فعلَه ﷺ المبيتُ بها إلى أنْ صلَّى الفجرَ، وقدْ قالَ: «خذُوا عني مناسِكَكُم»(١).

١٦٠/١٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّا تَرْمُوا اللَّهِ ﷺ: اللَّا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (٢)، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ . [صحيح]

(وعن ابنِ عباس الله قالَ: قالَ لنا رسولُ الله الله الجمرة حتَّى تطلعَ الشمسُ، رواهُ الخمسةُ إلا النسائي، وفيهِ انقطاعٌ). وذلكَ لأنَّ فيهِ الحسنَ العرنيَّ، بَجَلِيٌّ كوفيٌّ ثقةٌ، احتجَّ بهِ مسلمٌ، واستشهدَ بهِ البخاريُّ، غيرَ أنَّ حديثَه عن ابنِ عباسٍ منقطعٌ. قالَ أحمدُ: الحسنُ العُرَنِيُّ لم يسمعُ منِ ابنِ عباسِ (٣). وفيهِ دليلٌ عباسٍ منقطعٌ. قالَ أحمدُ: العقبةِ منْ بعدِ طلوعِ الشمس، وإنْ كانَ الرامي ممنْ أبيحَ على أنَّ وقتَ رمي جمرةِ العقبةِ منْ بعدِ طلوعِ الشمس، وإنْ كانَ الرامي ممنْ أبيحَ لهُ التقدمُ إلى منَى، وأذِنَ لهُ في عدمِ المبيتِ بمزدلفةً. وفي المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:

الأولُ: جوازُ الرمي منْ بعدِ نصفِ الليلِ للقادرِ والعاجزِ، قالهُ أحمدُ والشافعيّ.

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه مراراً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي (٥/ ۲۷۰ ـ ۲۷۲)، وابن ماجه (۳۰۲۵)، وأحمد (١/ ٢٣٤، ٣١١)،
 وأبو داود (۱۹٤٠).

قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (١٩٤٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٩/ ١٢٨ ـ ١٢٩)، والطبراني في «الإحسان» (١٢٨ ـ ١٢٩)، والطبراني في «الكبير» رقم (١٢٦٩) و (١٢٧٠١)، وابن حبان في «الإحسان» (١٨١٩) رقم ٣٨٦٩) وغيرهم من طرق. وهو بهذه الطرق صحيح كما قال ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٣) الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله، لم يلق ابن عباس بل لم يُدركه، وهو يرسل عنه، صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم.

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٤٦ رقم ١٥٥ و ١٥٦)، و «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (١/٣٤١ ـ ١٤٤ رقم ٣١).

الثاني: لا يجوزُ إلا بعدَ الفجرِ مطلقاً، وهوَ قولُ أبي حنيفةً.

الثالث: لا يجوزُ للقادرِ إلا بعدَ طلوعِ الفجرِ ولمنْ له عذرٌ بعدَ نصفِ الليلِ، وهوَ قولُ الهادويةِ.

والرابع: للثوريِّ والنخعيِّ أنهُ منْ بعدِ طلوعِ الشمسِ للقادرِ، وهذَا أقوى الأقوالِ دليلًا وأرجحُها قيلًا.

٧١١/١٧ \_ وعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ ﷺ بِأُمُّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَت الْجَمَرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٌ. [ضعيف]

(وعنْ عائشةَ رَضَّ قالتْ: أرسلَ النبيُ ﷺ بامٌ سلمةَ ليلةَ النحرِ، فرمتِ الجمرةَ قبلَ الفجرِ، ثمَّ مضتْ فافاضتْ. رواهُ أبو داودَ وإسنادُه على شرطِ مسلم).

<sup>(</sup>١) في «السنن» (١٩٤٢).

قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٢٧٢)، ولم يسم المرأة. وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): ﴿بجواز﴾. (٣) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٦/ ٧١٠) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه مراراً.

#### (الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة )

٧١٢/١٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ فَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَنَّهُ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَصَحّحهُ التَّرْمِذِيُ (٢) وَابُنُ خُزَيْمَة (٣). [صحيح]

(وعنْ عروة بنِ مُضَرُسٍ) بضم الميم، وتشديدِ الراءِ [وكسرها] وبالضادِ المعجمةِ والسينِ المهملةِ، كوفيَّ شهدَ حجَّة الوداع، وصدر حديثه أنه وبالضادِ المعجمةِ والسينِ المهملةِ، كوفيَّ شهدَ حجَّة الوداع، وصدر حديثه أنه قال: «أتيتُ رسولَ الله على بالموقفِ يعني جَمْعاً فقلتُ: جئتُ يا رسولَ اللهِ من جبلِ طيّء فأكلَّت مطيتي، وأتعبتُ نفسي، [وفي لفظ: فرسي] (٦). واللهِ ما تركتُ من جبلِ إلا وقفتُ عليهِ، فهلْ لي منْ حجِّ؟» ثم ذكرَ الحديثَ (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ على منْ حجِّ؟» ثم ذكرَ الحديثَ (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ على من شهدَ صلاتنا عيني صلاة الفجرِ عده يعني بالمزدلفة فوقفَ معنا)، [يعني] في مزدلفة (حتَّى ندفع، وقدْ وقفَ بعرفة قبلَ ذلكَ ليلا أو نهاراً، فقد تم حجُه وقضى تفقه. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذي، وابنُ خزيمة). فيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يتم الحجُ إلا بشهودِ صلاةِ الفجرِ بمزدلفة، والوقوفِ بها حتَّى يدفعَ على أنهُ لا يتم الحجُ إلا بشهودِ صلاةِ الفجرِ بمزدلفة، والوقوفِ بها حتَّى يدفعَ على أنهُ لا يتم الحجُ إلا بشهودِ صلاةِ الفجرِ بمزدلفة، والوقوفِ بها حتَّى يدفعَ على أنهُ لا يتم الحجُ إلا بشهودِ صلاةِ الفجرِ بمزدلفة، والوقوفِ بها حتَّى يدفعَ على أنهُ لا يتم الحجُ إلا بشهودِ صلاةِ الفجرِ بمزدلفة، والوقوفِ بها حتَّى يدفعَ على أنهُ لا يتم الحجُ إلا بشهودِ صلاةِ الفجرِ بمزدلفة، والوقوفِ بها حتَّى يدفعَ على أنهُ لا يتم الحجَّ الله بشهودِ عليه عنه المنهودِ عليه المنه المنه والمؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۹۵۰)، والترمذي (۸۹۱)، والنسائي (۲۲۳/)، وابن ماجه (۳۰۱۲)، وأحمد (۲۲۱/۲۱، ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) في االسنن، (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (٢٠٥/ رقم ٢٨٢١) و (٤/ ٢٥٥ رقم ٢٨٢٠).

قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار (٢٠٨/٢)، والبيهقي (٥/ ١٧٣)،
والحميدي رقم (٩٠٠) و (٩٠١)، وابن الجارود رقم (٤٦٧) والدارمي (٢/ ٥٩)،
والدارقطني (٢/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٦٣)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٣٨٢) (٣٨٦) و
(٣٨٧) و (٣٨٨) و (٣٨٩) و (٣٩٠) و (٣٩١) و (٣٩٣) و (٣٩٣) وغيرهم من طرق...
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٥٦): وصحّح هذا الحديث الدارقطني

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢٥٦/٢): وصحَّح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. قلت: وصحَّحه المحدث الألباني في «الإرواء» رقم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: ﴿أُسِدِ الغَابِةِ ۚ (٣٣/٤ ـ ٣٤ رقم ٣٦٥٤).

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة (أ).

٥) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): (أي».

الإمامُ، وقدْ وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلكَ في ليلِ أو نهارٍ. ودلَّ على إجزاءِ الوقوفِ بعرفةَ في نهارِ يومِ عرفةَ إذا كان منْ بعدِ الزوالِ، أو في ليلةِ الأَضْحى، وأنهُ إذا فعلَ ذلكَ فقدْ قَضَى تَفَقُّه، وهوَ قضاءُ المناسكِ. وقيلَ: إذهابُ الشعرِ. ومفهومُ الشرطِ أنَّ مَنْ لم يفعلُ ذلكَ لم يتمَّ حجُّه، فأما الوقوفُ بعرفةَ [فإنُه](١) مُجْمَعٌ عليهِ، وأما بمزدلفةَ فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يتمُّ الحجُّ وإنْ فاتَ وقوفه بالمزدلفة وصلاته الفجر بها، ويلزمُ فيهِ دمٌّ. وذهبَ ابنُ عباسِ وجماعةٌ منَ السلفِ إلى أنهُ ركنٌ كعرفة، وهذا المفهومُ [دليلُه، ويدلُّ له](٢) روايةُ النسائي: ﴿وَمَنْ لَمَ يَدُرُكُ جَمُّعاً فَلا حَجَّ لَهُ، وقولُه تعالَى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْكَرَارِ ۗ ﴿ ثَا وَفِلُه ﷺ وقولُه: «خذُوا عنى مناسِكَكُم»(٤). وأجابَ الجمهورُ بأنَّ المرادَ منْ حديثِ عروةَ منْ فعلِ جميع ما ذكرَ فقدْ تمَّ حجَّةُ، وأَتَى بالكاملِ منَ الحجِّ. ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ أحمدُ (٥)، وأهلُ السننِ (٦)، وابنُ حِبَّانَ (٧)، والحاكمُ (٨)، والدارقطنيُّ (٩)، والبيهقيُّ (١٠)،: ﴿ أَنَّهُ أَتَاهُ ﷺ وهوَ واقفٌ بعرفاتٍ ناسٌ منْ أهلِ نجدٍ فقالُوا: كيفَ الحجُّ؟ فقالَ: «الحجُّ عرفة، من جاءَ قبلَ صلاةِ الفجرِ منْ ليلةِ جَمْع فقدْ تمَّ حجُّه،، وفي روايةٍ لأبي داودُ(١١): "منْ أدركَ عرفةَ قبلَ أنْ يطلعَ الفجرُ فَقدْ أدركَ الحجُّ»، ومنْ روايةِ الدارقطني (١٢): «الحجُّ عرفةُ، الحجُّ عرفةُ». قالُوا: هذا صريحٌ في المرادِ، وأجابُوا عنْ زيادةِ: "ومنْ لم يدركُ جَمْعاً فلا حجَّ لهُ"

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): (فهو). (٢) في النسخة (أ: (دليل له ويؤيده).

 <sup>(</sup>٣) سُورة البقرة: الآية ١٩٨.
 (٤) تقدم تخريجه مراراً.

<sup>(</sup>ه) في «المسند» (٤/ ٣٠٩ ـ ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) أبَّو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٥/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥)، وابن ماجه (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٧) في «الموارد» رقم (١٠٠٩). (٨) في «المستدرك» (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٩) في دالسنن، (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۱۰) في «السنن الكبرى» (۷۳/۰ ، ۱۱۲ ، ۱۵۲ ، ۱۷۳). قلت: وأخرجه البغوي رقم (۲۰۰۱)، وابن خزيمة (۲۸۲۲)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۰۹/۲ ـ ۲۰۰)، والدارمي (۲/۹۰)، والطيالسي رقم (۱۳۰۹) و (۱۳۱۰) وغيرهم. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١١) في السنن (١/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ رقم ١٩٤٩)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٢) في «السنن» (٢/ ٢٤٠ ــ ٢٤١ رقم ١٩).

باحتمالِها التأويل، أي: فلا حجَّ كاملُ الفضيلةِ، وبأنَّها روايةٌ أنكرَها أبو جعفرٍ العقيلي، وألفَ في إنكارِها جُزءًا، [وعن] (١) الآيةِ أنَّها لا تدلُّ إلا على الأمرِ بالذكرِ عندَ المشعرِ [الحرام، ولا تدل] (٢) على أنهُ ركنٌ، وبأنهُ فعلَه ﷺ بياناً للواجبِ المستكملِ الفضيلةَ.

#### (وقت الإفاضة من مزدلفة)

٧١٣/١٩ - وَعَنْ عُمَرَ فَهُ قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتى تَظُلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَظْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). [صحيح]

(وعنْ عمرَ ﴿ قَالَ: إِنَّ المشركينَ كَانُوا لا يغيضونَ) أي: منْ مزدلفة (حتَّى تطلعَ الشمسُ، ويقولونَ نشرقُ) بفتحِ الهمزةِ، فعلُ أمرِ منَ الإشراقِ، أي: ادخلُ في الشروقِ، (ثبيرُ) بفتحِ المثلثةِ، وكسرِ الموحدة، فمثناةِ تحتية فراءٍ، جبلُ معروفٌ على يسار الذاهبِ إلى منَى، وهوَ أعظمُ جبالِ مكةَ، (وانَّ النبيُ عَلَي خالفَهم فافاضَ قبلَ أَنْ تطلعَ الشمسُ. رواهُ البخاريُّ). وفي روايةٍ بزيادةٍ: «كيما نُغِيرُ» خالفَهم فافاضَ قبلَ أَنْ تطلعَ الشمسُ. رواهُ البخاريُّ). وفي روايةٍ بزيادةٍ: «كيما نُغِيرُ» أخرجَها الإسماعيليُّ، وابنُ ماجه (٤)، وهوَ منَ الإغارةِ الإسراعُ في عدْوِ الفرسِ. ونقدَّم حديثُ جابرِ (٥): «حتَّى أسفرَ جداً».

### (استمرار التلبية حتى رمي الجمرة

٧١٤/٢٠ - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُ ﷺ يُلِلِّ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَتَّى رَمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٠). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في النسخة (أ): قرعلي،(۲) في النسخة (أ): «لا».

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه (١٦٨٤). (٤) في «السنن» (٣٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) الطويل برقم (١/ ٦٩٥) من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٦) في اصحيحه (١٦٨٦، ١٦٨٧).

قلت: وأخرجه مسلم (١٢٨١)، وأبو داود (١٨١٥)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي (٥/ ٢٦٨).

(وعنِ لبنِ عباسٍ واسامةً بنِ زيدٍ الله قالا: لم يزلُ رسولُ الله الله يلبي حتى رمَى جمرة العقبة. رواه البخاريُ). فيه دليلٌ على مشروعية الاستمرارِ في التلبية إلى يومِ النحرِ حتَّى يرمي الجمرة. وهل يقطعُه عندَ الرمي بأولِ حصاةٍ أو معَ فراغه منها؟ ذهبَ الجمهورُ إلى الأولِ، وأحمدُ إلى الثاني، ودلَّ لهُ ما رواهُ النسائيُ (۱): «فلم يزلُ يلبي حتَّى رمَى الجمرة، فلما رجع قطعَ التّلْبِية، وما رواهُ أيضاً ابنُ خزيمة (۱) وقال: حديث صحيحٌ من حديث ابن عباسٍ فله عن الفَضلِ أنه قال: «أفضتُ مَعَ رسولِ الله يلله من عرفاتٍ فلم يزلُ يلبي حتَّى رمَى جمرة العقبةِ، ويكبُرُ معَ كلِّ حصاةٍ، ثمَّ قطعَ التلبيةَ مع آخرِ حصاةٍ، وهوَ يبينُ المرادَ منْ قولِه: «حتَّى رمَى جمرة العقبةِ، وهذه ويكبُرُ معَ كلِّ حصاةٍ، أي: أتمَّ رميَها. وللعلماءِ خلافٌ متَى يقطعُ التلبيةَ، وهذه الأحاديثُ قد بيَّنتُ وقتَ تركِه عليه لها.

### هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها ﴾

٧١٥/٢١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ، ورَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللّهِ بنِ مسعودٍ ﴿ اللّهِ اللهِ جمرةَ البيتَ على يسارهِ) عندَ رميهِ جمرةَ العقبةِ، (ومنى عنْ يمينِه، ورمَى الجمرةَ بسبعِ حصياتٍ، وقالَ: هذا مقامُ الذي أَنزلتُ عليهِ سورةُ البقرةِ. متفقٌ عليهِ). قامَ الإجماعُ على أنَّ هذه الكيفيةَ ليستُ [بواجبة](٤)، وإنَّما هي مستحبَّةٌ، وهذَا قاله ابنُ مسعودِ رداً على مَنْ يرميْها منْ فوقِها، واتفقُوا أنَّ سائرَ الجمارِ تُرْمَى من فوقِها، وخصَّ سورةَ البقرةِ بالذكرِ لأنَّ غالبَ أعمالِ الحجِّ مذكورةٌ فيها، أوْ لأنَّها اشتملتُ على أكثرِ أمورِ الدياناتِ

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/ ٢٦٨ رقم ٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) في اصحيحه (٤/ ٢٨٢ رقم ٢٨٨٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>۳) البخاري (۱۷٤۸)، ومسلم (۳۰۷/۲۹۲). تا مند أند مه أند دارد (۱۹۷۶)، والترمان

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۹۷۶)، والترمذي (۹۰۱)، والنسائي (٥/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): ﴿وَاجِبَةُ ۗ .

والمعاملاتِ، وفيهِ جوازُ أنْ يقالَ سورةُ البقرةِ خلافاً لمنْ قال يكرهُ ولا دليلَ لهُ.

# وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس

٧١٦/٢٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحّى، وأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ ﷺ قالَ: رَمَى رسولُ اللّهِ ﷺ الجمرة يومَ النحرِ ضُحَى، واما بعدَ ذلكَ فإذا ذلتِ الشمسُ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ على وقتِ رمي جمرةِ العقبةِ، والحديثُ دليلٌ على أنَّ وقتَ رمي الثلاثة الجمارِ منْ بعدِ زوالِ الشمسِ وهوَ قولُ جماهيرِ العلماءِ.

### هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها

٧١٧/٢٣ ـ وَعَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطى، ثُمَّ يَاخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمرَ الله كان يرمي الجمرة النّنيا)، بضم الدالِ وبكسرِها، أي: [الدانية] الى مسجد الخيفِ، وهي أولُ الجمراتِ التي تُرْمَى ثاني [يوم] النحرِ (بسبعِ حصياتٍ، يكبّرُ على الرّ كلّ حصاةٍ، ثمّ يتقدمُ ثمّ يُشهلُ) بضمّ حرفِ

 <sup>(</sup>۱) في اصحيحه (۲۱۹/۳۱٤).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۹۷۱)، والترمذي (۸۹٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (۳۰۵۳).

 <sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (۱۷۵۱).
 قلت: وأخرجه النسائي (۲۷۲/٥).
 (۳) في النسخة (أ): «الدنية».

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

المضارعة، وسكون المهملة، أي: [يقصدُ] (١) السهلَ منَ الأرض، (فيقومُ فيستقبلُ القبلة [ثمّ يدعوُ] (٢) ويرفعُ يبينه [ويقومُ طويلاً] (٣)، ثمّ يرمي الوسطى، ثمّ ياخذُ ذاتُ الشمالِ) أي: يمشي إلى جهةِ شمالِه ليقفَ داعياً في مقام لا يصيبُه الرميُ، (فيُسهلُ ويقومُ مستقبلَ القبلةِ ثمّ يدعو ويرفعُ يبيهِ ويقومُ طويلاً، ثمّ يرمي جمرةَ ذاتِ العقبةِ منْ بطنِ الوادي ولا يقفُ عندَها، ثمّ ينصرفُ فيقولُ: هكذا رأيتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يفعلُه، رواهُ البخاريُّ). فيهِ ما قدُ دلَّتُ عليهِ الأدلةُ الماضيةُ منَ الرمي بسبع حصياتٍ لكلِّ جمرةِ والتكبيرُ عندَ كلِّ حصاةٍ. وفيه زيادةُ أنه يستقبلُ القبلةَ بعدَ الرمي للجمرتين ويقومُ طويلاً يدعو اللَّه تعالى. وقد فسَّرَ مقدارَ القيامِ ما أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ (٤) بإسنادٍ صحيح: «أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يقومُ عندَ الجمرتينِ بمقدارِ ما يقرأُ سورةَ البقرةِ، وأنهُ يرفع يديْهِ عندَ الدعاءِ»، قالَ ابنُ قدامةَ: ولا نعلمُ في ذلكَ خلافاً إلا ما يُرْوَى عنْ مالكِ: «أنهُ لا يرفعُ يديْهِ عند الدعاءِ». وحديثُ ابنِ عمرَ دليلٌ لخلافِ ما قالَ ماكُ.

#### (الحلق أفضل من التقصير)

٧١٨/٢٤ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُم ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠). [صحيح]

(وعنهُ) أي ابنِ عمرَ ﴿ (أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: اللهمُّ ارحم المحلَّقينَ) أي: اللهنَّ حلقُوا رؤوسَهم في حجِّ أو عمرةٍ عندَ الإحلالِ [منها] (أنَّ)، (قالُوا) يعني السَّامعينَ منَ الصحابةِ. قالَ المصنفُ في الفتح ("): إنهُ لم يقفُ في شيءٍ منَ الطرقِ على [اسم] (١) الذي تولَّى السؤالَ بعدَ البحثِ الشديدِ عنهُ، (والمقصَّرينَ)

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): ﴿يطلبُ . (٢) في النسخة (أ): ﴿فيقوم طويلًا فيدعو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زيّادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٥٨٤) وقال: إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١). قلت: وأخرجه أبو داود (١٩٧٩)، والترمذي (٩١٣)، ومالك في الموطأ (١/ ٣٩٥ رقم ١٨٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٠٢ رقم ١٩٦١).

 <sup>(</sup>٦) في «النسخة» (أ): «منهما».
 (٧) (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>A) زيّادة من النسخة (أ): وهي غير موجودة في «فتح الباري».

هوَ منْ عطفِ التلقينِ كما في قولهِ تعالى: ﴿قَالَ وَمَن كَثَرُ﴾ (١) على أحدِ الوجهينِ في الآيةِ كأنهُ قبلَ: وارحمِ المقصرينَ (يا رسولَ اللّهِ، قالَ في الثالثةِ: والمقصرينَ. متفقّ عليهِ). وظاهرهُ أنهُ دعا للمحلِّقينَ مرتينِ، وعطفَ المقصِّرينَ في الثالثةِ، وفي رواياتٍ أنهُ دعا للمحلِّقينَ ثلاثاً ثمَّ عطفَ المقصِّرينَ، ثمَّ إنهُ اختُلِفَ في هذا الدعاءِ متى كانَ منهُ على فقيلَ في عمرةِ الحديبيةِ وجزمَ بهِ إمامُ الحرمينِ، وقيلَ في حجَّةِ الوداعِ وقوَّاهُ النوويُّ ، وقالَ: هوَ الصحيحُ المشهورُ. وقالَ القاضي عياضُ: كان في الموضعينِ. قالَ النوويُّ: ولا يبعدُ ذلكَ، وبمثلِه قالَ ابنُ دقيقِ عياضُ: كان في الموضعينِ. قالَ النوويُّ: ولا يبعدُ ذلكَ، وبمثلِه قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ (١). قالَ المصنفُ (١): وهذا هوَ المتعينُ لتضافرِ الرواياتِ بذلكَ.

والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ الحلقِ والتقصيرِ، وأنَّ الحلقِ أفضلُ. هذا ويجبُ في حلقِ الرأسِ استكمالُ حلقه عندَ الهادوية (٥)، ومالكِ (١)، وأحمدَ (٧)، وقيلَ: هوَ الأفضلُ، ويجزىءُ الأقلُّ فقيلَ الرُّبُعُ، وقيلَ النصفُ، وقيلَ أقلُّ ما يجبُ حلقُ ثلاثِ شعراتٍ، وقيلَ شعرةٌ واحدةٌ، والخلافُ في التقصير في التفضيل مثلُ هذا، وأما مقدارُه فيكونُ [مقداره قدر أنْمُلة] (٨)، وقيلَ: إذا اقتصرَ على دونِها أجزاً، وهذا كلَّه في حقِّ الرجالِ، ثمَّ هو [أيضاً] (١) أيْ: تفضيلُ الحلقِ على التقصيرِ أيضاً في حقِّ الرجالِ، ثمَّ هو [أيضاً] (١) أيْ: وظاهرُ بينَ الحلقِ والتقصيرِ أيضاً في حقِّ الحاجِّ والمعتمرِ، وأما المتمتعُ فإنهُ ﷺ خيَّرهُ بينَ الحلقِ والتقصيرِ كما في روايةِ البخاريُّ بلفظِ: ﴿ثمَّ يحلقُوا أو يقصروا». وظاهرُ الحديثِ استواءُ الأمرينِ في حقِّ المتمتع، وفصَّلَ المصنفُ في الفتح فقالَ: إنْ كانَ [بحيثُ الملهُ] (١٠) شعرُهُ فالأولى لهُ الحلقُ وإلَّا فالتقصيرُ، ليقعَ الحلقُ في الحجِّ وبيَّنَ وجُهَ التفصيلِ في الفتح. وأما النساءُ فالمشروعُ في حقّهنَّ التقصيرُ إجماعاً. وأخرجَ أبو التفصيلِ في الفتح. وأما النساءُ فالمشروعُ في حقّهنَّ التقصيرُ إجماعاً. وأخرجَ أبو داودَ (١١) من حديثِ ابنِ عباسٍ: «ليسَ على النساءِ حلقٌ، وإنَّما على النساءِ التقصيرُ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٢٦. (٢) في فشرح صحيح مسلم؛ (٩٠/٩).

<sup>(</sup>٣) في كتابه: ﴿إحكام الأحكامِ» (٣/ ٨٤). ﴿٤) في ﴿الفَتْحِ» (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التاج المدّهب» (١/ ٢٩٩). (٦) انظر: «قوانين الأحكام» (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المغنى» لابن قدامة (٥/ ٣٠٣ ـ ٣٠٤) تحقيق: التركي والحلو.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): قمقدار أنملة، (٩) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (أ): «حيث تطلع».

<sup>(</sup>١١) فيُّ ﴿السَّنَّ ﴿١٩٨٤) ورقم (١٩٨٥)، وهو حديث صحيح.

V/

وأخرجَ الترمذيُ (١) منْ حديثِ عليٌ ﷺ: ﴿نَهَى أَنْ تحلقَ المرأةُ رأسَها»، وهلْ يجزىءُ لو حلقتْ؟ قالَ بعضُ الشافعيةِ: يجزىءُ ويكرهُ لها ذلك.

### (تقديم الحلق أو الرمي على النحر

﴿ ٢٥٩/٢٥ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلُّ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبِحَ، قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبِحَ، قَالَ: «ازْمٍ وَلَا حَرَجَه؛ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أَخِرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَه؛ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أَخِرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَه، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠). [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللّهِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ أَنْ رسولَ اللّهِ وقفَ في حجةِ الوداعِ) أي: يومَ النحرِ بعدَ الزوالِ، وهوَ على راحلتهِ يخطبُ عندَ الجمرةِ؛ (فجعلُوا يسالونُه فقالَ رجلٌ) قالَ المصنفُ (٣) كَثَلَهُ: لم أقف على اسمِه بعدَ البحثِ الشديدِ: (لم الشعز) أي: لم أفطنُ ولم أعلمُ، (فحلقتُ قبلَ أن انبحَ قالَ: البحثِ اللهديَ، والذبحُ ما يكونُ في الحلقِ (ولا حرجَ) [أي](٤) لا إثمَ، (وجاءَ أفقالَ: لم الشعر فنحرتُ)، النحرُ ما يكونُ في اللبةِ (قبلَ أنْ أرميَ) جمرةَ العقبةِ (قالَ: ارمِ ولا حرجَ، فما سُئِلَ يومئذِ عنْ شيءِ قُدَمَ ولا أَخَّرَ إلا قالَ الفعلُ ولا حرجَ. متفق عليه). اعلمُ أنَّ الوظائفَ على الحاجِ يومَ النحرِ أربعٌ: الرميُ لجمرةِ العقبةِ، متمَّ الهدي أو ذبحُه، ثمَّ الحلقُ أو التقصيرُ، ثمَّ طوافُ الإفَاضَةِ، هذا هوَ ثمَّ نحرُ الهدي أو ذبحُه، ثمَّ الحلقُ أو التقصيرُ، ثمَّ طوافُ الإفَاضَةِ، هذا هوَ

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۹۱٤) وقال: حديث علي فيه اضطراب. وروى هذا الحديثُ عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة: «أن النبي الله نهى أن تحلق المرأة رأسها». والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون عليها التقصير.

والخلاصة: حديث على ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۷۳٦)، ومسلم (۱۳۰۱).
 قلت: أخرجه أبو داود (۲۰۱٤)، والترمذي (۹۱٦)، وأحمد (۱۵۹/۲)، وابن ماجه
 (۲۰۵۲)، ومالك (۱/ ٤٢١ رقم ۲٤۲)، وابن الجارود رقم (٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) في افتح الباري؛ (٣/ ٥٧٠). (٤) زيادة من (ب).

الترتيبُ المشروعُ فيها، وهكذا فعلَ على الحجيدِ [حجتهِ] (١)، ففي الصحيحينِ (٢): «أنهُ على أتى منزلَه بمنى فنحرَ وقالَ للحالقِ: خذْ»، ولا نزاعَ في هذا للحاجِّ مطلقاً، ونازعَ بعضُ الفقهاءِ في القارنِ فقالَ: لا يحلقُ حتَّى يطوفَ.

والحديثُ دليلٌ على أنه يجوزُ تقديمُ بعضِ هذهِ الأشياءِ وتأخيرُها، وأنهُ لا ضيقَ ولا إثمَ على مَنْ قدَّمَ أو أخَّر؛ فاختلفَ العلماءُ في ذلكَ؛ فذهبَ الشافعيُ وجمهورُ السلفِ، وفقهاءُ أصحابِ الحديثِ، والعلماءُ إلى الجوازِ، وأنهُ لا يجبُ الدمُ على مَنْ فعلَ ذلكَ لقوله للسائل: «ولا حرجَ»؛ فإنهُ ظاهرٌ في نفي الإثمِ والفديةِ معاً، لأنَّ اسمَ الضيقِ [يشملُها](٣).

قالَ الطبريُّ: لم يُسقِطِ النبيُّ الحرَّجَ إِلَّا وقد أجزاً الفعلُ، إذْ لو لم يجزئه لأمرَهُ بالإعادةِ، لأنَّ الجهلَ والنسيانَ لا يضعانِ عنِ المكلَّفِ المحكمَ الذي يبزمُه في الحجِّ كما لو تركَ الرميَ ونحوَه، فإنهُ لا يأثمُ بتركهِ ناسياً أو جاهلًا، لكن يجبُ عليهِ الإعادةُ. وأما الفديةُ فالأظهرُ سقوطُها عنِ الناسي والجاهلِ، وعدمُ سقوطِها عنِ العالم، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ (أ): القولُ بسقوطِ الدمِ عن الجاهلِ والناسي دونَ العامدِ قويُّ منْ جهةِ أنَّ الدليلَ دلَّ على وجوبِ اتباعِ أفعالِ النبيِّ عليه الحجِّ بقولهِ: "خُذُوا عني مناسِككم،" وهذه السؤالاتُ المرخصةُ بالتقديمِ لما وقعَ السؤالُ عنهُ إنَّما قرنتُ بقولِ السائلِ: "لم أشعرً ، فيختصُّ الحكمُ بهذهِ المحالةِ، ويحملُ قولُه: "لا حرجَ ، على نفي الإثم والدمِ معاً في الناسي والجاهلِ، العامدِ وغيرهِ قدْ مشَى أيضاً على القاعدةِ في أنَّ الحكمَ إذا رُثِّبَ على وصفِ العامدِ وغيرهِ قدْ مشَى أيضاً على القاعدةِ في أنَّ الحكمَ إذا رُثِّبَ على وصفِ العامدِ وغيرهِ قدْ مشَى أيضاً على القاعدةِ في أنَّ الحكمَ إذا رُثِّبَ على وصفِ يمكنُ بأنْ يكونَ معتبراً لم يجز اطّراحُه، ولا شكَ أنَّ عدمَ الشعورِ وصف مناسبٌ

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): قحجه).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۳۰۵)، وأبو داود (۱۹۸۱)، والترمذي (۹۱۲)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

في النسخة (أ): (يشملهما). (٤) في كتابه (إحكام الأحكام) (٣/ ٧٩).

 <sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه مراراً.

لعدمِ التكليفِ والمؤاخذةِ، والحُكمُ عُلِّقَ بهِ فلا يمكنُ اطِّراحُه بإلحاقِ العامدِ بِه، إذْ لا يساويهِ.

قال: وأما التمسكُ بقولِ الراوي: «فما سُئِلَ عنْ شيءٍ» إلى آخرِه لإشعارهِ بأنَّ الترتيبَ مُطلقاً غيرُ مراعَى، فجوابُه أنَّ [هذي الأخبارَ](١) منَ الراوي تتعلقُ بما وقعَ السؤالُ عنهُ وهوَ مطلقٌ بالنسبةِ إلى حالِ السائلِ، والمطلقُ لا يدلُّ على أحدِ الخاصينِ بعينه فلا تبقَى حجةٌ في حالِ العمدِ.

### (تقديم النحر على الحلق)

٧٢٠/٢٦ ـ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَسُولَ الله ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]

(وعن الموسور) بكسر المدم، وسكون المهملة، وفتح الواو، فراء (ابن مخرمة هذا) بفتح المدم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء، ذهري قرشي، مات النبي على وهو ابن ثماني سنين وسمع منه وحفظ عنه، انتقل من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة، ولم يزل بها إلى أن حاصرها عسكر يزيد، فقتله حجر من حجار المنجنيق، وهو يصلي في أول سنة أربع وستين، وكان من أهل الفضل والدين، (ان رسول الله على نحر قبل أن يحلق، وأمر اصحابه بذلك. رواه البخاري). فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق. وتقدَّم قريباً أنَّ المشروع [تقديم الحلق في عمرة قبل الذبح، فقيل:] كن حديث المسور هذا إنَّما هو إخبارٌ عن فعله على في عمرة الحديبية حيث أحصر فتحلًل على بالذبح. وقد بوَّب عليه البخاريُّ (بابُ النحر قبل الحلق في المحصر الحلق في الحصر) ، وأشار البخاريُّ إلى أنَّ هذا الترتيب يختصُّ بالمحصر على جهة الوجوب؛ [فإنه] أخرجه بمعناه هذا، وقد أخرجه بطوله في كتابه على جهة الوجوب؛ [فإنه] أن أخرجه بمعناه هذا، وقد أخرجه بطوله في كتابه

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): فهذا الإخبارة. (٢) في فصحيحه (١٨١١).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٥٨)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (٤/٤)
 و «العقد الثمين» (٧/ ١٩٧)، و «تهذيب التهذيب» (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۵) رقم الباب (۳)، (۱۰/٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ): (وقد).

الشروط (١)، وفيهِ: «أنهُ قالَ لأصحابِه: قومُوا فانحرُوا ثم احلُقوا»، وفيهِ قولُ أمَّ سلمةَ لهُ ﷺ: «اخرجُ ثمَّ لا تكلِّمُ أحداً منْهم كلمةً حتَّى تنحرَ بُدنَك، فخرجَ فنحرَ بُدنَه، ثمَّ دعا حالقه فحلقه»، الحديث. وكانَ الأحسنُ تأخيرَ المصنفِ لهُ إلى بابِ الإحصار.

### رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرَّم على المحرِّم إلا النساء

٧٢١/٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَذْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَخْمَدُ (٢)، وأَبُو دَاوُدُ (٣)، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [صحيح]

(وعنْ عائشة على قالت: قالَ رسولُ اللّهِ على: إذا رمَيتمُ وحلقتمْ فقدْ حلَّ لكمُ الطّيبُ وكلُّ شيء إلا النساء. رواهُ احمدُ، وأبو داودَ، وفي إسنايه ضعفٌ)؛ لأنهُ منْ روايةِ الحجاجِ بنِ أرطاةً (٤)، ولهُ طرقٌ أُخَرُ مدارُها عليهِ، وهوَ يدلُّ على أنهُ بمجموعِ الأمرينِ رميُ جمرةِ العقبةِ والحلقُ يحلُّ كلُّ محرم على المحرمِ إلَّا النساءَ، فلا يحلُّ وطؤهنَّ إلَّا بعدَ طوافِ الإفاضةِ، والظاهرُ أنهُ مجمعٌ على حلِّ الطيبِ وغيرِه إلا الوَطْءَ بعدَ الرمى وإنْ لمْ يحلقْ.

### على النساء التقصير وليس الحلق

٧٢٢/٢٨ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عِيدٌ قَالَ: الَّيْسَ عَلَى النَّسَاءِ

<sup>(</sup>١) رقم (٢٥٨١/ ٢٥٨٢) بترتيب البغا.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١٨٦/١٢) ـ الفتح الرباني).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٩٧٨) وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٠٢/٤ رقم ٢٩٣٧).

والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود». قلت: لعله صحَّحه بشاهد من حديث أبن عباس. وانظر: «التلخيص الحبير» (٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>٤) ضعيف تقدَّم الكلام عليه مراراً.

#### حَلْق، وَإِنَّمَا يُقَصِّرُنَ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١). [صحيح]

(وعنِ لبنِ عباسٍ عن النبعِ ﷺ قالَ: ليسَ على النساءِ حلْقٌ وإنَّما يقصّرنَ. رواهُ لبو داودَ بإسنادِ حسنٍ). تقدَّمَ ذكرُ هذا الحكمِ في الشرحِ، وأنهُ ليسَ في حقِّهنَّ الحلقُ فإنْ حلقْنَ أجزأ.

### (المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر

﴿ ٧٢٣/٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ الْعَبَّاسَ بِنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأَذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) في دالسنن، (۱۹۸٤، ۱۹۸۸).

قلّت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٦٤)، والدارقطني في «السنن» (٢/ ٢٧١ رقم ١٦٥، ١٦٦) والطبراني في «الكبير» (٢٠١/ رقم ٢٥٠/ رقم ١٣٠١)، والبيهقي (٥/ ٢٠١). وصحّحه أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٨١ رقم ٢٨١)، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٦١ رقم ١٠٥٨): «... وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في «العلل»، والبخاري في «التاريخ». وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۳۶)، ومسلم (۱۳۱۵).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۱۹۵۹)، وابن ماجه (۳۰۹۵)، والدارمي (۲/۷۵)، وأحمد (۲/۹۱، ۲۲، ۲۸، ۸۸).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): ﴿وهَذَا ﴾.

<sup>(</sup>٤) انْظُر: ﴿المغني؛ تحقيق: التركي، والحلو (٥/ ٣٢٤ ـ ٣٢٦ رقم ٢٥٥).

وغيرِه، وكذًا حفظُ مالِه، وعلاجُ مريضِه، وهذَا الإلحاقُ رأيُ الشافعيِّ ويدلُّ للإلحاق الحديثُ:

• ٣٠ ٤ ٧٢ - وَعَنْ عَاصِمِ بِنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ في الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَى يَرْمُونَ يَوْم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّوْمِذِيُّ (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (٣). [صحيح] يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَصَحِحَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

### (ترجمة عاصم بن عدي)

وهو قولُه: (وعن عاصِم بنِ عَدِيً رَهِمُ) (٤) هو أبو عبدِ اللَّهِ أو عمرُ أو عمرُ وحليفُ بني عُبيدِ بنِ زيدٍ من بني عمرِو بنِ عوفٍ من الأنصارِ شهدَ بَدْراً والمشاهدَ بعدَها، وقيل: لم يشهدُ بدراً وإنَّما خرجَ إليها معه عَلَي فردَّه إلى أهلِ مسجدِ الضرارِ لشيءِ بلغَهُ عنهم، وضربَ لهُ سهمَه وأُجْرَهُ، فكانَ كمنْ شهدَها، ماتَ سنةَ خمسِ وأربعينَ، وقيلَ: استُشْهِدَ يومَ اليمامةِ وقدْ بلغَ مائةٌ وعشرينَ سنةٌ، (أنَّ النبي الله وأربعينَ، وقيلَ: استُشْهِدَ يومَ اليمامةِ وقدْ بلغَ مائةٌ وعشرينَ العقبةِ، ثمَّ ينفرونَ وقلا يبيتونَ بِمنَى، (لمُع يَرمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَغدِ الْغَدِ، ليومينِ) أي: يرمونَ اليومَ الثالثَ ولا يبيتونَ بِمنَى، (لمُع يَرمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَغدِ الْغَدِ، ليومينِ) أي: يرمونَ اليومَ الثالثَ لذلكَ اليومُ ولليومِ الذي فاتَهم الرميُ فيه، وهوَ اليومُ الثاني، (ثمُ يرمونَ يومَ النقلِ الذلكَ اليومُ الرابعُ إنْ لم يتعجَّلُوا (رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ، الترمذيُّ، وابنُ حبانَ)، فإنَّ أي: اليومُ الرابعُ إنْ لم يتعجَّلُوا (رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ، الترمذيُّ، وابنُ خيرُ خاصً فيه دليلًا على أنهُ يجوزُ [الأهل](٥) الأعذارِ عدمُ المبيتِ بمنَى، وأنهُ غيرُ خاصً فيه دليلًا على أنهُ يجوزُ [الأهل] المنتَ أحدٌ سقايةً جازَ له ما جازَ الأهلِ سقايةِ زمزمَ.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۵۰/۵)، وأبو داود (۱۹۷۵)، والترمذي (۹۵۵)، والنسائي (۲۷۳/۵) وفي «الكبرى» كما في «التحفة» (۲۲۲/٤)، وابن ماجه (۳۰۳۷).

قلت: وأخرجه مالك (١/ ٤٠٨)، والدارمي (٢/ ٦٦ \_ ٦٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٧٧)، تعليقاً وابن خزيمة رقم (٢٩٧٥) و (٢٩٧٩)، وابن الجارود في «المنتقى»، رقم (٤٧٨)، والحاكم (١/ ٤٧٨)، والبيهقي (٥/ ١٥٠)، والبغوي رقم (١٩٧٠) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۳/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) في الإحسان؛ (٩/ ٢٠٠ رقم ٣٨٨٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: ﴿أَسِدُ الْغَابَةِ﴾ (٣/ ١١٤ رقم ٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

#### خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد ﴿

٧٢٥/٣١ ـ وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ فَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي بكرة على قال: خَطَبَنَا رسولُ اللّهِ على يومَ النحرِ [الحديث] متفقّ عليهِ). فيهِ شرعيةُ الخطبةِ يومَ النحرِ، وليستْ خطبةَ العيد، فإنهُ على لم يصلِّ العيدَ في [حجته] (٢)، ولا خطبَ خطبتَهُ. واعلمُ أنَّ الخُطَبَ [المشروعة] في الحجِّ ثلاثُ عندَ المالكيةِ والحنفيةِ: الأولى سابع ذي الحجةِ، والثانيةُ يومَ عرفةَ، والثالثةُ ثاني [يوم] (١) النحرِ، وزادَ الشافعيُّ رابعةً هي يومِ النحرِ، وجعلَ الثالثةَ في ثالثِ النحرِ لا في [ثانية] (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۷٤۱)، ومسلم (۳۱/ ۱۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (أ): احجها.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «المشروعات».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): (وبأنها».

 <sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «الثانية».
 (٨) في النسخة (أ): «ذا».

البلدِ الحرامِ، ويومِ النحرِ، وشهرِ ذي الحجةِ، والنَّهي عن الدماءِ والأموالِ، والنَّهي عنْ رجوعِهم كفاراً، وعنْ [قتال](١) بعضهم بعضاً، والأمرِ بالإبلاغِ عنهُ. وهذهِ منْ مقاصدِ الخطبِ. ويدلُّ علَى شرعيةِ خُطبةِ ثاني يوم النحرِ.

٧٢٦/٣٢ - وَعَنْ سَرّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ ﴿ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يؤمَ الرُّؤوسِ فَقَالَ: ﴿ اللَّيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (٢). [ضعيف]

(وعنْ سرّاء) بفتح المهملة، وتشديد الراء ممدود (بنتِ نبهانَ) بفتح النونِ، وسكونِ الموحدةِ (قالتُ: خَطَبَنا رسولُ اللّهِ اللهِ يه يومَ الرؤوسِ فقالَ: اليسَ هذَا أوسطَ أيامِ التشريقِ؟ المحديثَ، رواهُ أبو داودَ بإسنادِ حسنٍ). وهذهِ هي الخطبةُ الرابعةُ. ويومُ الرؤوسِ ثاني يومِ النحرِ بالاتفاقِ. وقولُه: «أوسطَ أيام التشريقِ» يحتملُ أفضلَها، ويحتملُ [أوسطها] (٣) بينَ الطرفينِ. [وعليه ففيه] (٤) دليلُ [على] (٥) أنَّ يومَ النحرِ منها، ولفظُ حديثِ السرَّاءِ قالتُ: «سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقول: أتدرونَ أيَّ يومِ هذَا؟ قالتُ: وهوَ اليومُ الذي يدعونَه يومَ الرؤوسِ، قالُوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قالَ: هذا أوسط أيام التشريق.

قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذَا المشعرُ الحرامُ، قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعدَ عامي هذَا، ألا وإنَّ دماءَكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة بلدِكم هذا، [في عامكم هذا] (٢) حتَّى تلقونَ ربَّكم فيسألُكم عن أعمالِكم، ألا فليبلِّغ أدناكُم أقصاكُم، ألا هل بلَّغتُ؟ فلما قدِمْنَا المدينةَ لم يلبث إلا قليلًا ﷺ حتَّى مَاتَ».

#### يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجّه وعُمرته

٣٣/ ٧٢٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ طَوَاقُكِ بِالبَيْتِ وَسَعْيُكِ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): اقتالهم).

<sup>(</sup>٢) في االسنن، (١٩٥٣)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «الأوسط». (٤) في النسخة (ب): «وفيه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (ب). (٦) زيادة من النسخة (أ).

#### بَيْنَ الصَّفَا وَالمَزْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجُّكِ وَعُمْرَتِك رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ رضَّ النبيُّ ﷺ قالَ لها: طوافُك بالبيتِ وبينَ الصفَا والمروةِ يكفيكِ لحجِّك وعمرتِكِ. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على أنَّ القارنَ يكفيهِ طوافٌ واحد، وسعيٌ واحدٌ للحجِّ والعمرةِ، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ منَ الصحابة، والشافعيُّ وغيرُه. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنهُ لا بدَّ منْ طوافينِ وسعيين؛ فالأحاديثُ متواردةٌ علَى معنَى حديثِ عائشةَ عنِ ابنِ عمرَ وجابرِ وغيرِهما. واستدلُّ مَنْ قالَ بالطوافينِ بقولِه تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا لَلْمَجَّ وَٱلْمُنْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (٢)، ولا دليلَ في ذلك؛ فإنَّ التمامَ حاصلٌ وإنَّ لم يطفُ إلا طوافاً واحداً، وقد اكتفى ﷺ بطوافٍ وسعي واحدٍ، وكانَ قارناً كما هوَ الحقُّ، واستدلُّوا أيضاً بحديثٍ رواهُ زيادُ بنُ مالكٍ، قالَ في الميزانِ (٣٠): ﴿ زِيادُ بِنُ مَالِكِ، عَنِ ابنِ مسعودٍ: ليسَ بحجةٍ، وقالَ البخاريُّ: لا يُعْرَفُ لهُ سماعٌ منْ عبدِ اللَّهِ، وعنهُ رَوَى حديثَ: «القارنُ يطوفُ طوافَين ويسعى سَعْيَيْن». واعلمُ أنَّ عائشةَ كانتْ قدْ أهلَّتْ بعمرةِ ولكنَّها حاضتْ فقالَ لها رسولُ الله ﷺ: «ارفضي عمرتَك،، قالَ النوويُّ: معنَى رفضِها إيَّاها رفضُ العمل فيها، وإتمامُ أعمالِها التي هي الطواف والسعي، وتقصيرُ شعر الرأس؛ فأمرَها على بالإعراض عن أفعالِ العمرةِ، وأنْ تحرمَ بالحجِّ فتصيرُ قارنةً، وتقفُ بعرفاتٍ، وتفعلُ المناسَكَ كلُّها إلَّا الطوافَ فتؤخرُه حتَّى تطهرَ. ومنْ أدلةِ أنَّها صارتْ قارنةً قولُه ﷺ [لها](٤): «طوافُكِ بالبيتِ» الحديثَ؛ فإنهُ صريحٌ أنَّها كانتْ متلبسةً بحجِّ وعمرةٍ، ويتعيَّنُ تأويلُ قولِه ﷺ: «ارفضي عمرتَكِ» بما ذكرهُ النوويُّ، فليسَ معنَى [ارفضى](٥)

<sup>(</sup>١) في اصحيحه؛ (١٢١٢/١٣٣) عنها بلفظ: اليُجزىءُ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصَفَا والمروةِ، عن حَجِّكِ وعُمْرَتِكِ، وهو حديث صحيح.

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٣/٥)، وأبو داود (١٨٩٧) بسند حسن. والشافعي في «بدائع المنن» (١٣٣/١ رقم ١٠٥٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩٩/٢) كلهم بلفظ: «طوفكِ بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٩٤ رقم ٨٨٠).

وانظر: فالعلل؛ لابن أبي حادم (١٩٢/١ رقم (٢)) - سورة البقرة: الآية ١٩٦.

 <sup>(</sup>٣) أي: فميزان الاعتدال؛ للذهبي (٢/ ٩٣ رقم ٢٩٦٠).

 <sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (ب).
 (٥) في النسخة (أ): ارفضا.

العمرةَ الخروجَ منْها وإبطالُها بالكلية؛ فإنَّ الحجَّ والعمرةَ لا يصحُّ الخروجَ منْهما بعدَ الإحرامِ بهما بنيةِ الخروجِ، وإنَّما يصحُّ بالتحلُّلِ منْهما بعدَ فراغِهما.

### (لَمْ يرمل في السبع الذي أفاض فيه)

٧٢٨/٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (١). [صحيح]

(وعنِ لبنِ عباسٍ ﴿ أَنَّ النبيُ ﴾ لم يرملُ في السبعِ الذي افاضَ فيهِ. رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيَّ، [وصحَّحَهُ الحاكمُ] (٢). فيهِ دليلٌ [على] (٤) أنهُ لا يشرعُ الرملُ الذي سلفتْ مشروعيتُه في طوافِ القدومِ في طوافِ الزيارةِ وعليه الجمهور.

#### (هل النزول بالمحصّب من النسك

٧٢٩/٣٥ وَعَنْ أَنَسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ، ثُمَّ رَقِدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٠). [صحيح]

(وعنْ أنسٍ ﴿ أَنَّ النبيّ ﴿ صلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ثمَّ رقدَ وقدةً بالمحصّبِ)، بالمهملتين فموحَّدَةٍ بزنةٍ مُكرم اسمٍ مفعولٍ، الشعبُ الذي [ مخرجُه] (٢) إلى الأبطح، وهوَ خيفُ بني كنانة، (ثمَّ ركبَ إلى البيتِ قطافَ بهِ) أي طوافَ الوداعِ (رواةُ البخاريُ)، وكانَ ذلكَ يومَ النفرِ الآخرِ، وهوَ ثالثُ أيامِ التشريقِ، فإنهُ ﷺ رَمَى الجمارَ يومَ النفرِ بعدَ الظهرِ، وأخَّرَ صلاةَ الظهرِ حتَّى وصلَ المحصب، ثمَّ صلَّى الصلواتِ فيهِ كما ذكرَ. واختلفَ السلفُ والخلفُ هلِ التحصيبُ سنةٌ أمْ لا؟ فقيلَ: سنَّة، وقيلَ: لا، إنَّما هوَ منزلٌ نزلهُ النبيُّ ﷺ، وقدلَ التحصيبُ سنةٌ أمْ لا؟ فقيلَ: سنَّة، وقيلَ: لا، إنَّما هوَ منزلٌ نزلهُ النبيُّ ﷺ، وقدلَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰۰۱)، وابن ماجه (۳۰۲۰).

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في اصحيحه، (٤/ ٣٠٥ رقم ٢٩٤٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١/ ٤٧٥)، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ): (يخرجه).

<sup>(</sup>۵) في اصحيحه (۱۷٦٤).

فعلَه الخلفاءُ بعدَه تأسياً به ﷺ. وذهبَ ابنُ عباسٍ إلى أنهُ ليسَ منَ المناسكِ المستحبَّة، [وإلى مثله](١) ذهبتُ عائشة كما دلَّ لهُ الحديثُ:

٣٦/ ٧٣٠ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ \_ أَي النَّزُولَ بِالأَبْطَحِ \_ وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح].

#### (الأمر بطواف الوداع)

٧٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فَ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ
 بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَانِض. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>. [صحيح]

(وعنِ ابنِ عباسٍ الله قال: أمِرَ) بضم الهمزةِ (الناسُ) نائبُ الفاعلِ، (أنّ يكونَ آخرُ عهدِهم بالبيتِ إلّا أنه خفّف عنِ الحائضِ، متفقّ عليهِ). الآمرُ للناسِ هوَ النبيُ على وكذلكَ المخففُ عنِ الحائضِ، وغيَّر الراوي الصيغةَ للعلم بالفاعلِ. وقد أخرجَه مسلمٌ وأحمدُ وأحمدُ عنِ ابنِ عباسٍ بلفظِ: «كانَ الناسُ ينصرفونَ منْ كلِّ وجهةٍ، فقالَ النبيُّ على نصرفُ أحدٌ حتَّى يكونَ آخرُ عهدِه بالبيتِ»، وهوَ

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): قواليه، (٢) في قصحيحه، (٣٤٠) ١٣١١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (أ). (٤) البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) في اصحيحه (٣٧٩/١٣٢١).

 <sup>(</sup>٦) في «المسند» (١٢/ ٢٣٣ رقم ٤٣٩ \_ الفتح الرباني).
 قلت: وأخرجه أبو داود (٢٠٠٢)، وابن ماجه (٣٠٧٠)، والدارمي (٢/ ٢٧).

دليلٌ على وجوبِ طوافِ الوداع، وبهِ قالَ جماهيرُ السلفِ والخلفِ<sup>(۱)</sup>. وخالفَ الناصرُ ومالكٌ وقالاً: لوْ كانَ واجباً لما خفَّفَ عنِ الحائضِ، وأجيبَ بأنَّ التَّخفيفَ دليلُ الإيجابِ؛ إذْ لوْ لم يكنْ واجباً لما أُطلِقَ عليهِ لفظُ التخفيفِ، والتخفيفُ عنها دليلٌ على أنهُ لا يجبُ عليها فلا تنتظرُ الطهرَ ولا يلزمُها دمِّ بتركهِ، لأنهُ ساقطُ عنها من أصلِه. ووقتُ طوافِ الوداعِ منْ ثالثِ النحرِ؛ فإنهُ يجزىءُ إجماعاً، وهلْ يجزىءُ قبلَه والأظهرُ عدمُ إجزائِه لأنهُ آخرُ المناسكِ. واختلفُوا إذا أقامَ بعدَه هلْ يعيدُه أمْ لا؟ قيلَ: إذا بقيَ بعدَه لشراءِ زادٍ، وصلاةِ واختلفُوا إذا أقامَ بعدَه هلْ يعيدُه أمْ لا؟ قيلَ: إذا بقيَ بعدَه لشراءِ زادٍ، وصلاةِ جماعةٍ لم يعده، وقيلَ يُعيدُهُ إذا أقام لتمريضٍ ونحوِه. وقالَ أبو حنيفةً: لا يعيدُ ولو أقامَ شهرينِ. ثمَّ هل يُشْرَعُ في حقُ المعتمر؟ قيلَ: لا يلزمُه لأنهُ لم يردُ إلَّا في الحجِّ. وقالَ الثوريِّ: يجبُ على المعتمرِ أيضاً وإلا لزمَه دمٌ.

### (مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث)

٧٣٢/٣٨ - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةً في مَسْجِدِي هِذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ، وَصَلَاةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي هِذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانٌ (٣). [صحيح]

(وعن ابنِ الزبيرِ ﴿ اللهِ عندَ الإطلاقِ يرادُ بهِ عبدَ اللّهِ (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: صلاةٌ في مسجدي هذَا)؛ الإشارةُ تفيدُ أنهُ الموجودُ عندَ الخطابِ،

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى؛ تحقيق: التركي، والحلو (٣٣٠ ـ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٤/٥).

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان» (٤٩٩/٤ رقم ١٦٢٠) بسند صحيح على شرط مسلم. قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٦١ - ٦٢ رقم ٥٩٧)، والبزار رقم (٤٢٥ ـ كشف)، والبيهقي (٢٤٦/٥)، وابن حزم (٧/ ٢٩٠) من طرق عن حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح به.

وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم (١٣٦٧) عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٤/٤) وزاد نسبته إلى الطبراني. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

فلا يدخلُ في الحكم ما زيد فيه (افضلُ من الفِ صلاةٍ)، وفي روايةٍ خيرٌ، وفي المسجدِ الخرى النّ تعدلُ الفّ صلاةٍ (فيما سواهُ إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ افضلُ منْ صلاةٍ في مسجدي هذَا بمائةٍ صلاةٍ)، وفي لفظ عندَ ابنِ ماجهُ، وابنِ زنجوية، وابنِ عساكرَ منْ حديثِ أنسِ (٢): «صلاةٌ في مسجدي بخمسينَ ألفِ صلاةٍ» وإسنادُه ضعيف، وفي لفظ عندَ أحمدَ منْ حديثِ ابنِ عمرَ (٣): «وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ منْ مائةِ ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ». وفي لفظ عنْ جابرِ (٤): «أفضلُ منْ ألفِ صلاةٍ فيما الحرامُ أفضلُ منْ مائةِ ألفِ صلاةٍ فيما الحمدُ وغيرُه (رواهُ احمدُ، وصحّحهُ المن حبانَ). وروى الطبرانيُ عنْ أبي الدرداءِ (٥) قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: «الصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ من طريقِ والصلاةُ في بيتِ المقدسِ بخمسمائةِ صلاةٍ). ورواهُ ابنُ عبدِ البرِّ منْ طريقِ البرار، [ثمً] (٢) قالَ (٧): هذَا إسنادٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): ﴿رُوايَةُ ۗ ا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٤١٣).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤٥٦/١) وقم ٤٥٣/٤): «هذا إسناد ضعيف. أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله. ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال، حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «الضعفاء»، وقال: ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق» اهد. وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بسند ابن ماجه وضعَّفه برزيق.

<sup>[</sup>انظر: «اَلْثقات» (عُ/ ٣٣٩) و«المجروحين» (١/ ٣٠١)، و «التاريخ الكبير» (٣١٨/٣)]. قلت: وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٩٥)، والطيالسي في «المسند» (رقم) ١٨٢٦)، وأحمد (١٦/٢، ٢٩، ٥٥ مهم معنى من (١٠ مهم)، والبيهقي (١٤/ ٣٤٠) وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٠) وغيرهم عنه بلفظ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». ولم أجد هذا اللفظ المذكور في سبل السلام عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في أمشكل الآثار؛ (٢/ ٦٢ رقم ٥٩٩)، وابن ماجه (١٤٠٦)، وأحمد (٣٩٧)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٧/٤) وقال الهيثمي: «ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن» أه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) هنا كلمة «البزار»، من النسخة (أ)، وهي فيما يبدو زائدة.

قلتُ: فَعَلَى هذَا يُحملُ قولُه' في حديثِ ابنِ الزبيرِ بمائةِ صلاةٍ أي من صلاةٍ مسجدي، فتكونُ مائة ألفِ صلاةٍ فيتوافقُ الحديثانِ. قالَ أبو محمدٍ ابن حزم (٢) كَثَلَلْهُ: رواهُ ابنُ الزبيرِ عنْ عمرَ بنِ الخطابِ بسندٍ كالشمسِ في الصحةِ، ولا مخالفَ لهما منَ الصحابةِ، فصارَ كالإجماعِ. وقدْ رُوِيَ بألفاظ كثيرةٍ عن جماعةٍ من الصحابةِ، وعددُهم فيما اطلعتُ عليهِ خمسةً عشرَ صحابياً وسردَ أسماءَهم. وهذَا الحديثُ وما في معناهُ دالٌ على أفضليةِ المسجدينِ على غيرِهما من مساجدِ الأرضِ، وعلى تفاضلِهما فيما بينَهما. وقدِ اختلفتُ أعدادُ المضاعفةِ كما عرفتَ، والأكثرُ دالٌ على عدمِ اعتبارِ مفهومِ الأقلِّ والحكمُ للأكثرِ، لأنهُ صريحٌ [أي منطوق] (٣)، وسبقتُ إشارةٌ إلى أنَّ الأفضليةَ في مسجدِه على خاصةٌ بالموجودِ في عصرهِ. قالَ النوويُّ: لقولهِ في مسجدي فالإضافةُ للعهدِ.

قلت: ولقولِهِ هذَا، ومثلُ ما قالَه النوويُّ منَ الاختصاصِ [نقله] (1) المصنفُ كَثَلَثُهُ عن ابنِ عقيلِ الحنبليِّ. وقالَ الآخرونَ: إنهُ لا اختصاصَ للموجدِ حالَ تكلُّمِه ﷺ، بلْ كلُّ ما زيدَ فيه داخلٌ في الفضيلة. [قالوا]: (٥) وفائدة الإضافةِ الدلالةُ على اختصاصِه دونَ غيرِه منْ مساجدِ المدينةِ، لا أنَّها للاحترازِ عما [يزيدُ] (١) فيهِ.

قلت: بلْ فائدةُ الإضافةِ الأمرانِ معاً. قالَ مَنْ عمَّمَ الفضيلةَ فيما زيدَ فيهِ: إنهُ يشهدُ لهذَا ما رواهُ ابنُ أبي شيبةَ والديلميُّ في مسندِ الفردوسِ منْ حديثِ أبي هريرةَ (٧) مرفوعاً: «لو مُدَّ هذَا المسجدُ إلى صنعاءَ لكانَ مسجدي»، ورَوَى

<sup>(</sup>١) هنا جملة مفسرة من النسخة (أ): قبل هو مصرح به فيه».

<sup>(</sup>٢) في «المحلى» (٧/ ٢٩٠). (٣) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «نقل». (٥) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (أ): ايزادا.

 <sup>(</sup>٧) • أخرجه أبو زيد عمر بن شُبَّة النَّميرِي في كتاب: «أخبار المدينة»:
 حدثنا محمد بن يحيى، عن سعد بن سعيد، عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة.. فذكره.
 كذا في «الرد على الإخنائي» (١٢٦). قلت: وذكره الديلمي في «الفردوس» رقم (١٥٥٨).

قلت: «أي الألباني ـ وهذا سند ضعيف جداً، آفته أخو سعد بن سعيد، واسمه عبد الله بن سعيد بن المعديث. وقد = سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب. وأخوه سعد لين الحديث. وقد =

الديلميُّ مرفوعاً: «هذا مسجدي وما زيدَ فهوَ منهُ»، وفي سندِ عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدِ المقبريِّ، وهوَ واهِ. وأخرجَ الديلميُّ أيضاً حديثاً آخرَ في معناهُ إلا أنهُ حديث معضلٌ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ [عن ابنِ عمرً] (١) قال: «زادَ عمرُ في المسجدِ منْ شامِيّهِ ثمَّ قال: لو زدْنا فيهِ حتَّى يبلغَ الجبانةَ [كان] (٢) مسجدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وفيهِ عبدُ العزيزِ بنُ عمران المدنيِّ متروكُ، (٣) ولا يخفَى عدمُ نهوضِ هذهِ الآثارِ، إذِ المرفوعُ معضلٌ وغيرُه كلامُ صحابيُّ (٤). ثمَّ هلْ تعمُّ هذهِ المضاعفةُ الفرضَ والنفلَ المرفوعُ معضلٌ وغيرُه كلامُ صحابيُّ (٤). ثمَّ هلْ تعمُّ هذهِ المضاعفةُ الفرضَ والنفلَ

<sup>=</sup> أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار في «تاريخ المدينة» المسمَّى بـ «الدرر الثمينة» ص ٣٧٠ بقوله: «روي عن أبي هريرة أنه قال....»، فذكره.

والظاهر أن أصل الحديث موقوف. رفعه هذا المتهم، فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر قال:

<sup>﴿</sup> لُو مُدَّ مسجد النبي ﷺ إلى ذي الحليفة لكان منه ». هذا لفظه في الطريق الأولى. ولفظه في الطريق الأخرى: ﴿ لُو زَدْنَا فَيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله ﷺ، وجاءه الله بعام ».

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً.

<sup>•</sup> وأخرج ابن النجار في اتاريخ المدينة (٣٦٩) من طريق محمد بن الحسن بن زَبَالة: حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن خباب: أن النبي ﷺ قال يوماً وهو في مصلاً ه: الو زدنا في مسجدنا، وأشار بيده إلى القبلة. فلما توفي ﷺ وولي عمر بن الخطاب ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ قال: (فذكره)، فأجلسوا رجلًا في موضع مصلًى النبي ﷺ، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا النبي ﷺ رفع يده ثم مدًّ. ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدُّوه، فلم يزالوا يقدِّمونه ويؤخِّرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار رسول الله ﷺ من الزيادة، فقدم عمر القبلة، فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة.

قلت: \_ أي الألباني \_ وهذا سند واه جداً. ابن زبالة اتهموه بالكذب كما في «التقريب»، وقال ابن حبان (٢/ ٢٧١): «كان ممن يسرق الحديث، ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم».

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً.

انظر: «الضعيفة» للألباني (٢/ ٤٠٢ \_ ٤٠٤ رقم ٩٧٣ و ٩٧٤).

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): (عن ابن أبي عمرة). (٢) في النسخة (أ): (لكان).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الميزان» (٣/ ٦٣٢ \_ ٦٣٣ رقم ٥١١٩)، فقد قال البخاري: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال يحيى: ليس بثقة. . .

 <sup>(</sup>٤) وهذه الآثار عن الصحابة لم تتوفر فيها شروط الصحة أو الحسن.

أُو تُخَصُّ بِالأُولِ؟ قَالَ النوويُّ (١) تَظَلَّلُهُ: إنها تَعُمُّهُما وخالفَه الطحاويُّ والمالكيةُ مستدلينَ بحديثِ: «أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيتهِ إلَّا المكتوبةَ»(٢).

وقالَ المصنفُ<sup>(٣)</sup> تَظَلَّهُ: يمكنُ بقاءُ حديثِ: «أفضلُ صلاةِ المرءِ» على عمومهِ فتكونُ النافلةُ في بيتهِ في مكةَ أو المدينةِ تضاعفُ على صلاتِها في البيتِ بغيرِهما وكذا في المسجدِ، وإنْ كانتْ في البيوتِ أفضلَ مطلقاً.

قلتُ: ولا يخفى أنَّ الكلامَ في المضاعفةِ في المسجدِ لا في البُيُوتِ في المدينةِ ومكة، إذْ لم تردُّ فيهمَا المضاعفةُ بلُّ في مسجديْهِما. وقالَ الزركشيُّ [وغيرُه](٤): إنَّها تُضَاعفُ النافلةُ في مسجدِ المدينةِ ومكة، وصلاتُها في البيوتِ أفضل.

قلتُ: يدلُّ لأفضليةِ النافلةِ في البيوتِ مطلقاً محافظتُه ﷺ عَلَى صلاةِ النافلةِ في بيتهِ، وما كانَ يخرجُ إلى مَسجدِه إلَّا لأداءِ الفرائضِ معَ قربِ بيتهِ منْ مسجدِه، ثمَّ هذا التضعيفُ لا يختصُّ بالصلاةِ، بلْ قالَ الغزاليُّ كَاللَّهُ: كلُّ عملٍ في المدينةِ بالفِ.

وأخرجَ البيهقيُّ (٥) عنْ جابرِ مرفوعاً: «الصلاةُ في مسجدي هذَا أفضل منْ ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ إلا المسجد الحرام، والجمعةُ في مسجدي هذَا أفضلُ من ألفِ جُمُعةٍ فيما سواهُ إلا المسجد الحرام، وشهرُ رمضانَ في مسجدي هذَا أفضلُ منْ ألفِ شهرِ رمضانَ فيما سواهُ إلّا المسجد الحرام»، وعن ابنِ عمرَ نحوه، وقريبٌ منهُ للطبراني في الكبيرِ عنْ بلالٍ بن الحارثِ.

\* \* \*

في اشرح صحيح مسلمة (٩/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٦٩٨ ـ البغا)، ومسلم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) في «فتح الباري» (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الزبيدي في «إتحاف السادة المتَّقين» (٤/ ٤٨٢).

# [الباب السادس] باب الفوات والإحصار

الحصرُ: المنعُ، قالهُ أكثرُ أثمةِ اللغةِ، والإحصارُ: هوَ الذي يكونُ بالمرضِ والعجزِ والخوفِ ونحوِها؛ [فإذا](١) كانَ بالعدوِّ قيلَ لهُ الحصرُ، وقيلَ: هما بمعنى واحدٍ.

### ماذا يصنع المحصر

٧٣٣/١ عن ابن عبّاس عبّاس الله على الله عبّاس الله عبّاس الله عبّاس الله عبر رَسُولُ الله عبي، فَحَلَقَ رَأْسَهُ،
 وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَى اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَادِيُ (٢).

(عنِ بنِ عباسٍ عاماً قابلًا. رواه البخاريُّ)، اختلف العلماءُ بماذا يكونُ الإحصار، هنية حتَّى اعتمرَ عاماً قابلًا. رواه البخاريُّ)، اختلف العلماءُ بماذا يكونُ الإحصار، فقالَ الأكثرُ: يكونُ من كلِّ حابسٍ يحبسُ الحاجَّ منْ عدوِّ ومرضٍ وغيرِ ذلكَ، حتَّى أفتَى ابنُ مسعودٍ رجلًا لُدِغَ بأنهُ محصرٌ، وإليهِ ذهبَ طوائفُ منَ العلماءِ، منهم الهادويةُ، والحنفيةُ. وقالُوا: إنهُ يكونُ بالمرضِ، [والكسر] (٣)، والخوفِ، وهذهِ منصوصٌ عليها. ويقاسُ عليها سائرُ الأعذارِ المانعةِ، ويدلُّ عليهِ عمومُ قولِه تعالَى: ﴿ وَإِنْ أَتَصِرُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَوالِ أُخرُ.

أحدُها: أنهُ خاصٌّ به ﷺ، وأنهُ لا حصرَ بعدَه.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): ﴿إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (والكبر). (٤) سورة البقرة: الآية ١٩٦٠.

والثاني: أنهُ خاصٌّ بمثلِ ما اتفقَ لهُ ﷺ فلا يُلْحَقُ بهِ إلا مَنْ أحصرهُ عدوٌّ كافرٌ.

الثالث: أنَّ الإحصارَ لا يكونُ إلا بالعدوِّ كافراً كان أو باغياً، والقولُ المصدرُ هوَ أقوى الأقوالِ، وليسَ في غيرِه منَ الأقوالِ إلَّا آثارٌ وفتاوى للصحابةِ. هذا وقدْ تقدَّمَ حديثُ البخاريِّ، وأنهُ على نحرَ قبلَ أنْ يحلقَ وذلكَ في قصةِ الحديبيةِ. قالُوا: وحديثُ ابنِ عباسٍ هذَا لا يقتضي الترتيبَ كما عرفتَ، ولم يقصدُه ابنُ عباسٍ إنَّما قصدَ وضفَ ما وقعَ منْ غيرِ نظرٍ إلى ترتيبٍ. وقولُه: هونحرَ هديَه هوَ إخبارٌ بأنهُ كانَ معهُ على هديٌ نحرَهُ هنالكَ، ولا يدلُّ كلامُه على إيجابِه.

وقدِ اختلفَ العلماءُ في وجوبِ الهدي على المحصرِ، فذهبَ الأكثرُ إلى وجوبِه، وخالفَ مالكُ فقالَ: لا يجبُ والحقُ معَه، فإنهُ لم يكنُ معَ كلً المحصرينَ هديٌ، وهذَا الهديُ الذي كانَ معهُ على ساقَه منَ المدينةِ متنقلًا به، وهوَ الذي أراده اللَّهُ تعالى بقولِه: ﴿ وَالْمَدْى مَعَكُونًا أَن يَبُلغَ عَلَمُ ﴾ (١) والآيةُ لا تدلُّ على الإيجابِ أعني قولَه تعالى: ﴿ فَإِنْ أَخْيِرَمُ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَيُّ ﴾ (١)، وحقَّقناهُ في منحةِ الغفارِ حاشيةِ ضوءِ النهارِ (١). وقولُه: هحتَّى اعتمرَ عاماً قابلًا»، قيلَ: إنهُ يدلُّ على إيجابِ القضاءِ على مَنْ أحصِرَ، والمرادُ مَنْ أُخْصِرَ عنِ النفلِ، وأما مَنْ أحصِرَ عن واجبِه منْ حجِّ أوْ عمرةٍ فلا كلامَ أنهُ يجبُ عليهِ الإتيانُ بالواجبِ إنْ مُنعَ منْ أدائهِ، والحقُ أنهُ لا دلالةً في كلامِ ابنِ عبّاسٍ على إيجابِ القضاءِ، فإنَّ ظاهرَ ما فيه أنهُ أخبرَ أنهُ على اعتمرَ عاماً قابلًا ولا كلامَ أنهُ على اعتمرَ في عامِ ظاهرَ ما فيه أنهُ أخرى ليستْ قضاءً عنْ عمرةِ الحديبيةِ.

أخرجَ مالكُ بلاغاً (٤): ﴿ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حلَّ هوَ وأصحابُه بالحديبيةِ ، فنحرُوا الهدي ، وحلقُوا رؤوسَهم ، وحلُّوا منْ كلِّ شيءٍ قبلَ أنْ يطوفُوا بالبيتِ ، وقبلَ أنْ يصلَ إليهِ الهذيُ ﴾ ، ثمَّ لم يعلمُ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمرَ أحداً منْ أصحابِه ولا ممنْ كانَ معهُ يقضُون شيئاً ، ولا أنْ يعودُوا لشيءٍ ، وقالَ الشافعيُّ : فحيثُ أخصِرَ ذَبَحَ وحلَّ ولا قضاءً عليهِ منْ قِبَلِ أنَّ الله تعالى لم يذكرُ قضاءً ، ثمَّ قالَ :

(١) سورة الفتح: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) في الموطأ (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٥٧) رقم التعليقة (٣).

لأنا علمنا منْ تواطؤ أحاديثهم أنه كانَ معه على في عام الحديبية رجالٌ معروفونَ، ثمَّ اعتمرُوا عمرة القضاء، فتخلَّف بعضهم في المدينة منْ غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمَهم القضاء لأمرَهم بأنْ لا يتخلَّفُوا عنه، وقال: إنما سمِّيتُ عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بينَ النبي على وبينَ قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. وقولُ ابنِ عباس: «ونحرَ هديَهُ»، اختلف العلماء هلْ نحرَه يوم الحديبية في الحلِّ أو في الحرم؟ وظاهرُ قولِه تعالى: ﴿وَالْهَدَى مَعْكُونًا أَن نَهِ الحلِّ، وفي محلٌ نحرِ الهدي للمحصرِ أقوالٌ:

الأول: للجمهور، أنه يذبح هديه حيث يحلُّ في حلِّ أو حَرَمٍ. الثاني: للهادوية والحنفية، أنه لا ينحره إلا في الحرم.

الثالث: لابن عباس وجماعة، أنه إنْ كانَ يستطيعُ البعثَ بهِ إلى الحرمِ وجبَ عليهِ، ولا يحلُّ حتَّى ينحرَ في محلِّه، وإنْ كانَ لا يستطيعُ البعثَ بهِ إلى الحرمِ نحرَه في محلٌ إحصارِه. وقيلَ إنهُ نحرَه في طرفِ الحديبيةِ وهوَ منَ الحرمِ، والأولُ أظهرُ.

#### (الاشتراط في الحج)

٧٣٤ / ٢ وَعَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلَبِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللّهِ، إني أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ اللّهِ عَبْدِ المُطَّلَبِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللّهِ عَبْدِ المُطَّلَبِ، مُتَّقَتٌ عَلَيْهِ (٢٠). [صحيح]
 دُحُجِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، مُتَّقَتٌ عَلَيْهِ (٢٠).

(وعنْ عائشة ﷺ قالتْ: دخلَ النبي ﷺ على ضُباعة)، بضمَّ الضادِ المعجمةِ، ثمَّ موحَّدةٌ مخفَّفةٌ (بنتِ الزبير بنِ عبدِ المطلبِ) بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافِ بنتِ عمُّ رسولِ اللَّهِ ﷺ، تزوَّجَها المقدادُ بنُ عمرو فولَدتْ لهُ عبدَ اللَّهِ وكريمةَ، رَوَى عنها

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۰۸۹)، ومسلم (۱۲۰۷).

قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ١٦٤، ٢٠٢)، والنسائي (٥/ ٦٨، ١٦٨)، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٤٢٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٤ رقم ٨٣٤، ٨٣٥، ٨٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٢١)، والبغوي رقم (٢٠٠٠)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٤)، وابن حبان (٩٧٣ موارد)، والدارقطني (٢١٩/٢) وغيرهم من طرق...

ابنُ عباس، وعائشةُ وغيرُهما، قالهُ ابنُ الأثيرِ في الجامعِ الكبيرِ (فقالتْ: يا رسولَ اللّهِ، إني أريدُ الحيجُ وإنا شاكية، فقالَ النبيُ ﷺ: حُبّي واشترطِي أنَّ محلًي حيثُ حبستَني. متفقَّ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أنَّ المحرِمَ إذا اشترطَ في إحرامِه ثمَّ عرضَ لهُ المرضُ، فإنَّ لهُ أنْ يتحلَّلَ، وإليهِ ذهبَ طائفةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومن أثمةِ المذاهبِ أحمدُ وإسحاقُ، وهوَ الصحيحُ منْ مذهبِ الشافعيُّ، ومَنْ قالَ ومنْ أثمةِ المذاهبِ أحمدُ وإسحاقُ، وهوَ الصحيحُ منْ مذهبِ الشافعيُّ، ومَنْ قالَ إنَّ عنرَ الإحصارِ يدخلُ فيهِ المرضُ قالَ: يصيرُ المريضُ محصراً لهُ حكمه. وظاهرُ هذا الحديثِ أنهُ لا يصيرُ مُحْصَراً بلْ يحلُّ حيثُ حصرَهُ المرضُ، ولا يلزمُه ما يلزمُ المحصرَ من هدي ولا غيره.

وقالَ طائفةٌ منَ الفقهاءِ: إنّهُ لا يصحُّ الاستراطُ ولا حكمَ لهُ، قالُوا: وحديثُ ضباعةً قصةُ عينِ موقوفةٌ [مَرْجُوحَةٌ](١)، أو منسوخةٌ، أو أنَّ الحديثُ ضعيفٌ، وكلُّ ذلكَ مردودٌ؛ إذِ الأصلُ عدمُ الخصوصيةِ، وعدمُ النسخِ. والحديثُ ثابتٌ في الصحيحين، وسننِ أبي داودَ، والترمذيِّ، والنسائيُّ، وسائرِ كتبِ الحديثِ (٢) المعتمدةِ منْ طرقِ متعددة، بأسانيدَ كثيرةٍ، عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ. ودلَّ مفهومُ الحديثِ أنَّ مَنْ لم يشترطُ في إحرامهِ فليسَ لهُ التحلُّلُ، ويصيرُ مُحصَراً لهُ حكمُ المحصرِ على ما هوَ الصوابَ على أنَّ الإحصارَ يكونُ بغير العدوِّ.

## ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج

٣/ ٧٣٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَمْرِهِ الأَنْصَارِيِّ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَمَن كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلْ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالًا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسْنَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>۲) تقدَّم آنفاً تخریجه: وفي الباب حدیث ابن عباس، أخرجه مسلم (۱۲۰۸)، وأبو داود
 (۲۷۲۱)، والترمذي (۹٤۱)، والنسائي رقم (۲۷۲۵).

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۱۸۲۲)، والترمذي (۹٤٠)، والنسائي (۱۹۸/۵ ـ ۱۹۹)، وابن ماجه (۳۰۷۷)، وأحمد (۳/٤٥).

(وعنْ عكرمة) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ عكرمةُ مولَى عبدِ اللَّهِ بن عباسِ أصلُه منَ البربر، سمع من ابن عباس، وعائشةً، وأبي هريرةً، وأبي سعيدٍ وغيرِهم، ونُسِبَ إليه أنهُ يَرَى رأَيَ الخوارج. وقدُ أطالَ المصنفُ في ترجمتهِ في مقدمةِ الفتح(١)، وأطالَ الذهبيُّ فيهِ في الميزان (٢٦)، والأكثرونَ على اطِّراحِه وعدم قَبولِه، (عن الحجاج بن عمرو) بن أبي غَزِيَّةً بفتح الغينِ المعجمةِ، وكسرِ الزاي، وتشديدِ المثناةِ التحتية (الانصاريُّ عَليه) المازنيِّ نسبةً إلى جدِّهِ مازنِ بنِ النجارِ، قالَ البخاريُّ (٣): لهُ صحبةٌ رَوَى عنهُ حديثينِ هذَا أحدُهما، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كُسِرَ) مغيرُّ صيغةِ (أو عَرِجَ) بفتح المهملةِ وكسرِ الراء وهوَ محرمٌ لقولِه: (فقد حلَّ وعليهِ الحجُّ منْ قابِلٍ) إذا لم يكن قد أتى بالفريضة (قالَ عكرمةُ: فسالتُ ابنَ عباسِ وابا هريرة رأي عن ذلكَ فقالا: صدقَ) في إخبارهِ عن النبيِّ عَلَيْ (رواهُ الخمسةُ، وحسَّنه الترمذيُّ). والحديثُ دليلٌ على أنَّ مَنْ أحرمَ فأصابهُ مانعٌ منْ مرضِ مثلُ ما ذكرَهُ أو غيرُه فإنهُ بمجرَّدِ حصولِ ذلكَ المانع يصيرُ حلالًا، [وإن لم يشترط ولا يصير محصَراً، والمراد بقوله: "فقد حلَّ"، أي: أبيح له ذلك، وصار حلالًا](٤)؛ فأفادتِ الثلاثةُ الأحاديثِ أنَّ المحرمَ يخرجُ عنْ [إحرامه](٥) بأحدِ ثلاثةِ أمورٍ، إما بالإحصارِ بأي مانع كانَ، أو بالاشتراط، أو بحصولِ ما ذكرَ منْ حادثِ كسرٍ أو عَرَجٍ، وهذا فيمنْ أُخْصِرَ وفاتَه [الحجُّ](٢)، وأما

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه الدارمي (٦١)، والحاكم (١/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢١١).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهد، فهو به صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المسمَّاة: (هدي الساري مقدمة فتح الباري؛ (ص٤٢٥ ـ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>۲) (۳/ ۹۳ م ۹۲ رقم ۲۷۱۵).
 وانظر: «التقریب» (۲/ ۳۰)، و «تهذیب التهذیب» (۷/ ۲۳۲ م ۲۶۲)، والکاشف (۲/ ۲۴۱)، و «التاریخ الکبیر» (۷/ ۶۹۱) و «رجال صحیح البخاري» (۲/ ۸۸۳ رقم ۹۲۲).

<sup>(</sup>٣) في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٧٠ رقم ٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (١). (٥) في النسخة (ب): ﴿إحراماً».

<sup>(</sup>٦) زيادة من النسخة (ب).

مَنْ فاتهُ الحجُّ لغيرِ إحصارِ فإنهُ اختلفَ العلماءُ في حكمهِ؛ فذهبَ الهادويةُ وآخرونَ إلى أنهُ يتحلَّلُ بإحرامهِ الذي أحرمَهُ للحجِّ بعمرةٍ.

وعنِ الأسودِ قالَ: «سألتُ عمرَ عمَّنْ فاتهُ الحجُّ وقدْ أحرمَ بهِ فقالَ: يهلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ منْ قابلٍ، ثم لقيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ فسألتُه فقالَ مثلَه»، أخرجَهما البيهقيُّ (١)، وقيلَ: يهلُّ بعمرةٍ ويستأنفُ لها إحراماً آخر.

وقالتِ الهادويةُ: ويجبُ عليهِ دمٌ لفواتِ الحجِّ. وقالتِ الشافعيةُ والحنفيةُ: لا يجبُ عليهِ؛ إذْ يُشْرَعُ لهُ التحلَّلُ وقد تحلَّلَ بعمرةِ، والأظهرُ ما قالُوه لعدمِ الدليلِ على [الإيجابِ](٢) واللَّهُ أعلمُ.

تمَّ الجزءُ الثاني ويليهِ إنْ شاء اللَّهُ الجزءُ الثالثُ وأولُه كتابُ البيوع.

[قال في الأم ما لفظه قال في الأم حاكياً عن الأم نجز النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، قال مؤلّفه قدس الله روحه في أعلى عِلِّين مع النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين: وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الآخر سنة اثنتين وستين ومائة وألف سنة؟ وكان الفراغ من هذا النصف نهار الثلاثاء لعله ٢٠ شهر محرَّم الحرام سنة ١٣١٧](٣).

[نجز تحريراً النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. قال مؤلفه قدس الله روحه في أعلى علّيين مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الأخرى سنة اثنتين وستين ومائة وألف سنة.

وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة العظيمة نفع الله بها في يوم السبت بعد العصر لعله خامس وعشرون من جمادى الآخرة سنة ١٢٠٩ بقلم الفقير إلى الله تعالى علي بن محسن أحمد المعافى عفا الله عنهم، وذلك بعناية القاضي الأجل

في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): (إيجاب الدم».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوطة (أ).

عن الهدى محمد أحمد قاطن غفر الله لنا ولهم جميعاً، كل ذلك بحمد الله وتوفيقه ومنّه وعونه، فللّه الحمد حمداً كثيراً مباركاً فيه وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله.

ورضي الله عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين](١).

تم بحمد الله المجلد الرابع من «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» ولله الحمد والمنّة ويليه المجلد الخامس وأوله [كتاب البيوع] الكتاب السابع

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوطة (ب).

# أوَّلًا: فهرس الأعلام المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف

| قم الصفحة | ٠ |               | الاسم |
|-----------|---|---------------|-------|
| Y & A     |   | ة عاصم بن عدي | ترجما |

#### ثانياً: فهرس الموضوعات

| فحة | رقم الص                                 | الموضوع                                                        |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٥   | ··········                              | الكتاب الرابع: كتاب الزكاة                                     |
| ٥   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الإمام أو نائبه يتولَّى قبض الزكاة                             |
| ٦   |                                         | كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة                                 |
| ۱۳  | *************                           | زكاة البقر ونصابها                                             |
| ١٥  |                                         | تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم                                 |
| ۱۷  |                                         | للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً                                    |
| ۲۱  |                                         | نصاب الفضة والذَّهب                                            |
| 3.7 |                                         | <ul> <li>لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه</li> </ul> |
| 44  |                                         | الدعاء لمُخرج الزكاة                                           |
| 44  |                                         | تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها                                    |
| ۲۱  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء                                |
| 37  |                                         | أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة                              |
| ٤١  | ***********                             | دليل وجوب الزكاة في حلّي النساء                                |
| ٤٣  |                                         | الزكاة في حلي النساء                                           |
| ٤٦  | ************                            | في الرِّكازُ الخُمس                                            |
| ٥٠  |                                         | الباب الأول: باب صدقة الفطر                                    |
| ٥ ٠ |                                         | وجوب صدقة الفطر                                                |
| ٥٤  |                                         | مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع                          |
| ٥٦. | ************                            | الصدقات تكفّر السيئات                                          |
| ٥٨  | ************                            | الباب الثاني: بأب صدقة التطوع                                  |
| ٥٨. |                                         | فضل صدقة التطوع                                                |
| ١.  |                                         | الحثُّ على أنواع البر                                          |
| 11  |                                         | خير الصدقة عن ظهر غني                                          |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| ۲۲     | أفضل الصدقة جهد المقل                      |
| 77     | بيان الأولوية في التصدق                    |
|        | تصدق المرأة من بيت زوجها جائز              |
| 77     | بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل             |
| ٦٧     | النهي عن المسألة                           |
| ٦٨     | النهي عن كثرة المسألة                      |
| ٦٩     | الترغيب في الأكل من عمل اليد               |
| ٦٩     | المسألة كدّ يكدُّ بها الرجل وجهه           |
| ٧١     | الباب الثالث: باب قسمة الصدقات             |
| ۷۱     | حد الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة          |
| ٧٣     | تحريم الصدقة على الغني                     |
| ٧٤     | تحرم المسألة إلا لثلاثة                    |
| 77     | الصدقة لا تحل للنبي ﷺ ولا لآله             |
| ٧٨     | من هم آل النبي ﷺ الذين لا تحل لهم الصدقة   |
| ۸٠     | حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة    |
| ۸۱     | ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه |
| ۸۳     | الكتاب الخامس: كتاب الصيام                 |
| ۸۳     | النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين      |
| ۸٥     | من صام يوم الشك فقد عضى أبا القاسم على     |
| ۸۷     | يجب الصوم والفطر برؤية الهلال              |
| ۸٩     | دليل العمل بخبر الواحد في الصوم            |
| 41     | النية في الصوم وأول وقتها                  |
| 98     | فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور              |
| 97     | فضل الإفطار على التمر أو الماء             |
|        | حكم الوصال لغير رسول الله ﷺ                |
|        | تأكيد النهي عن المحرمات في الصيام          |
|        | جواز القبلة والمباشرة للصائم               |
|        | القول في الحجامة في الصيام                 |
| 1 • 4  | الملحل في الطبيام                          |

| سفحة | رقم اله                                 | الموضوع                                            |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١١٠  | *********                               | <br>من أكل أو شرب ناسياً                           |
| 111  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | س عمل عمل الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه   |
| 114  | ••••••                                  | المسافر له أن يصوم وله أن يفطر                     |
| 117  |                                         | أيهما أفضل في السفر الفطر أو الصوم؟                |
| 117  |                                         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ۱۱۸  |                                         | كفَّارة المُجامع في رمضانكفَّارة المُجامع في رمضان |
| 177  | *********                               | من أصبح جنباً في الصيام فلا شيء عليه               |
| ۱۲۳  | •••••                                   | الصبوم عن الغير                                    |
| 170  |                                         | الباب الأول: باب صوم التطوع وما نُهي عن صومه       |
| 170  | •••••                                   | نضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين         |
| 771  |                                         | يُستحب صوم ستة أيام من شؤال                        |
| ۸۲۸  |                                         | فضل الصيام في سبيل الله                            |
| 179  | ********                                | فضل صوم شعبان                                      |
| ۱۳۰  |                                         | فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر                    |
| 141  | •••••                                   | الوفاء بحقُ الزوج أولى من التطوع بالصوم            |
| 122  | • • • • • • • • •                       | تحريم صوم العبدين                                  |
| ١٣٣  | •••••                                   | النهي عن صوم أيام التشريق                          |
| 140  | •••••                                   | صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي             |
| 140  | •••••                                   | النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام       |
| ۱۳۸  | •••••                                   | النهيُّ عنَّ الصوم بعد انتصاف شعبان                |
| 144  | •••••                                   | النهيُّ عَنْ إفراد يُوم السبت بصيام                |
| 181  | •••••                                   | إذا تُرن بيوم آخر جاز صوم السبت                    |
| 188  |                                         | النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة                        |
| 731  | ••••••                                  | يكره صوم الدهرين                                   |
| 127  |                                         | الباب الثاني: باب الاعتكاف وقيام رمضان             |
| 127  | ***********                             | فضل قيام رمضان وقدره                               |
| ۱٤۸  |                                         | في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل  |
| 189  |                                         | مشه وعبة الاعتكاف                                  |
| 189  | *********                               | لا يخرج المعتكف من المسجد                          |
| ١٥٠  |                                         | الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف                      |

| لصفحة | الموضوع رقم ا                                         |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 107   | وقت ليلة القدر                                        |
| 108   | ماذا يقول من وافق ليلة القدر                          |
| 100   | يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك            |
| 109   | الكتاب السادس: كتاب الحج                              |
| 109   | الباب الأول: [فضل العمرة وتكرارها]                    |
| 171   | حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك                      |
| ۲۲۲   | حجةً من قال بوجوب العمرة                              |
| 177   | حج الصبي                                              |
| ۸۲۱   | الحج عن الغير وما قيل فيه                             |
| 171   | حج الصبي والعبد                                       |
| ۱۷۲   | تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرَم            |
| 140   | يبدأ أولًا بالحج عن نفسه                              |
| ۱۷۷   | يجب الحج مرة واحدة في العمر                           |
| 174   | [الباب الثاني] باب المواقيت                           |
| 174   | مواقيت الحُج                                          |
| 781   | الباب الثالث: باب وجوه الإحرام وصفته                  |
|       | الإحرام بأنواع الحج الثلاثة                           |
| 149   | الباب الرابع: باب الإحرام وما يتعلق به                |
| 149   | الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية |
| 197   | رفع الصوت بالتلبية                                    |
| 198   | الاغتسال والتطيب للإحرام                              |
| 198   | ما يلبسه المحرم                                       |
| 197   | تطيب رسول اللَّه ﷺ لإحرامه ولحلِّه                    |
| 197   | تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة     |
| 199   | حل صيد الحلال للمُحرمين                               |
| 7+1   | لا يحل لحم الصيد للمُحرم                              |
|       | قتل الفواسق الخمس في الحرم                            |
| 7 • 7 | جواز الحجامة للمُحرم                                  |
| Y . A | حرمة مكة                                              |

| رقم الصفحة                              | لعوضوع                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| *************************************** | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
| Y1Y                                     | الباب الخامس] باب صفة الحج ودخول مكة                                                 |
| YYY                                     | يستحب الدعاء عند الانتهاء من كل تلبية                                                |
| YYY                                     | منی کلها منحر، وعرفة وجمع کلها موقف                                                  |
| 770                                     | الاغتسال لدخول مكةالاغتسال لدخول مكة                                                 |
|                                         | أمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه أن يرمُلوا ثلاثة أشواط في                                   |
| 779                                     | تقبيل الحجر سنَّة واتباع                                                             |
| ۲۳۰                                     | ستلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها                                             |
| YY1                                     | الاضطباع في الطواف                                                                   |
| YYY                                     | من كبَّر مكان التلبية فلا بأس عليه                                                   |
| YYY                                     | ص                                                                                    |
| YY7                                     | الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة                                                 |
| YYA                                     | وقت الإفاضة من مزدلفة                                                                |
| Υ٣Α                                     | استمرار التلبية حتى رمي الجمرة                                                       |
| TT9                                     | مع القيفيل مالحمة معاد حصاتها السيسي                                                 |
| Y & •                                   | هيئة الوقوف تيرمي العبمارة وطعاد عصبياتها الشمس وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس |
| لها                                     | هيئة الوقوف ليرمى الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عن                                     |
| Y & 1                                   | الحلق أفضل من التقصير                                                                |
| Y & Y                                   | تقديم الحلق أو الرمي على النحر                                                       |
| 7 8 0                                   | تقديم النحر على الحلق                                                                |
| إلا النساء                              | رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرَّم على المُحرم                                     |
| ret                                     | على النساء التقصير وليس الحلق                                                        |
| rev                                     | المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر                                                |
| 7 8 9                                   | خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد                                                       |
| 10+                                     | يكفى القارن طواف وسعى واحد لحجِّه وعُمرته                                            |
| (oY                                     | لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه                                                       |
| 07                                      | هل النزول بالمحصِّب من النسك                                                         |
| 'or                                     | الأمر يطواف الوداع                                                                   |
| 0 &                                     | مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث                                           |
| 09                                      | المات السادس: بات الفوات والاحصار                                                    |

| صفحة        | رقم ال | الموضوع                                       |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| <b>T09</b>  |        | ماذا يصنع المحصَر                             |
| 177         |        | الاشتراط في الحج                              |
| 777         |        | ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج |
| 777         |        | فهرس الأعلام                                  |
| <b>77</b> V |        | فهرس الموضوعات                                |